

لشيخ الإسلام/ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله

شرح فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الضوزان عصوران عضو الله المائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء

دار البهيرة الإسكندرية

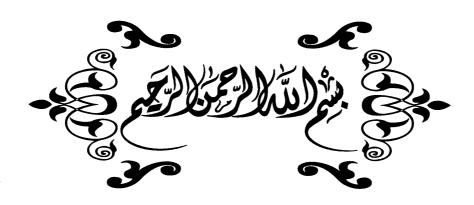

شرح **مسائل الجاهلية** 

# والمناه المراجعة المر

حقوق الصف محفوظة

# لدار البصيرة

لصاحبها / مصطفى أمين



مرقم الايداع: ٢٠٠٢/٢٠٦٣٧

# دار البصيرة

جمهورية مصر العربية الإسكندرية ـ ۲۶ شكانوب ـ كامب شيزار ـ ت : ٥٩٠١٥٨٠

#### المقدمة

الحسمسد لله رب العسالمين، والصلاة والسلام على نبيًنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . . أما بعد:

فقد كنت ألقيت دروساً في المسجد، تتضمن شرح مسائل اجاهلية التي ذكرها شيخ الإسلام المجدد: الشيخ محمد ابن عبد الوهاب \_ رحمه الله \_، في رسالة مختصرة، وكان بعض الطلاب \_ وفقهم الله \_ قد سجلوا تلك الدروس في أشرطة، وقام بعضهم \_ جزاه الله خيراً \_ بتفريغها وكتابتها وعرضها عليّ، فلما قرأتها استحسنت طبعها ونشرها؛ لتعم الفائدة بها، على ما في ذلك الشرح من نقص وضعف، ولكن كما يقولون: شيء خير من لا شيء.

وأرجو ممن قرأ هذا الشرح وأدرك فيه خطأ أن ينبهني عليه لاستدراكه، وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمَّد.

اللؤلوك





الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم ويارك على نبينا محمَّد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ـ رحمه الله تعالى ـ في مقدمة رسالته: مسائل الجاهلية:

هذه مسائل خالف فيها رسول الله ﷺ أهل الجاهلية الكتابيين والأميين، مما لا غنى للمسلم عن معرفتها.

فَالْضُدُّ يُظْهِرُ حُسْنَهُ الْضِّدُ \*\*\* ويَضِدُها تتبييَّنُ الأشياءُ

#### الشرح

هذه رسالة من رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب ـ رحمه الله ـ اسمها: «مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله ﷺ اهل الجاهلية، تشتمل على مائة وثمان وعشرين مسألة، استخلصها ـ رحمه الله ـ من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم، والغرض من ذلك: تنبيه المسلمين؛ من أجل أن يجتنبوا هذه المسائل؛ لأنها خطيرة جداً.

وبيَّن \_ رحمه الله \_ أن هذه المسائل مما خالف فسيهما رسول الله عَيْنَا اللهِ عَالَيْنَ اللهِ عَالَيْنَ اللهِ عَالَمَةِ مَن الكتابيين والأميين.

المجاهلية المجاه

والكتابيون: المراد بهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى؛ لأن اليهود عندهم كتاب التوراة التي أنزلها الله على موسى عليه السلام، والنصارى عندهم كتاب الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، فلذلك سموا بأهل الكتاب، وهم الآن يطلقون على التوراة: العهد القديم، أو الاسفار القديمة، ويطلقون على الإنجيل: أسفار العهد الجديد، هذا في اصطلاحهم.

وهما كتابان عظيمان أنزلهما الله على نبيين كريمين، هما: موسى وعيسى عليهما السلام، لاسيما التوراة، فإنها كتاب عظيم، والإنجيل مكمل لها ومصدق لها. ولذلك سموًا بأهل الكتاب؛ فرقًا بينهم وبين غيرهم ممن ليس لهم كتاب.

وأما الأُمينُون: فالمراد بهم العرب الذين لا يدينون بالديانتين، سموا بالأميين، جمع أُمِّي، نسبة إلى الأم (والأمي هو: الذي لا يقرأ ولا يكتب) فإنهم قوم لا يقرأون ولا يكتبون في الغالب، وليس عندهم كتاب قبل نزول القرآن؛ فلذلك سُمُّوا بالأميين، كما قال تعالى: ﴿هُوَ الذي بَعَثُ فِي الأُميّينَ رَسُولاً مَنْهُمْ (سورة الجمعة: ٢)، وكما قال تعالى: ﴿وَمَا آتَيْنَاهُم مِن كُتُب يَدُرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إلَيْهِمْ قَلْلَكَ مِن تَذير ﴾ (سورة سبا: ٤٤)، وقال تعالى: ﴿وَمَا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافلُونَ (سورة يس: ٢)، فهذا معنى الأميين، ووصف نبيه عَلَيْكُم بأنه أمِّي، قال تعالى: ﴿الذي يَجِدُونَهُ ووصف نبيه عَلَيْكُمْ فِي التّورُاةِ وَالإنجيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرَ ﴿ (سورة الاعراف: ١٥٧).

فكونه أُميًا لا يقرأ ولا يكتب وجاء به ذا الكتاب العظيم دليل على صدق رسالته وفي ذلك معجزة له. فالعرب أميون، ونبيهم عَيَّاكِ أُمِّي.

وأما الجاهلية: فالمراد بها النسبة إلى الجهل، والجهل عدم العلم، والجاهلية هي التي ليس فيها رسول وليس فيها كتاب. والمراد بها: ما كان قبل بعثة النبي علين قال تعالى: ﴿وَلا تَبرَّجُ الْجَاهليَّةِ الْأُولَىٰ﴾ (سورة الاحزاب: ٣٣). يعني: التي قبل بعثة النبي علين النبي علين كان العالم كله يموج في ضلال وكفر وإلحاد؛ لأن الرسالات السابقة اندرست، فاليهود حرفوا كتابهم التوراة، وأدخلوا فيه كثيرًا من

الكفريات والضلال، والشنائع التي أدخلوها في التوراة، وكذلك النصارى حرفوا كتابهم الإنجيل عما كان عليه وقت نزوله على المسيح عليه الصلاة والسلام، وذلك أن رجلاً يُقال له: (بلس) أو شاول، كان يهوديًا حاقدًا على رسول الله عيسى عليه السلام، فهذا الرجل لجأ إلى المكر والخديعة، في إفساد دين المسيح عليه السلام، ويث أظهر الإيمان بالمسيح، وأنه ندم على ما كان من قبل من عداوة المسيح، وأنه رأى رؤيا \_ بزعمه \_ فآمن بالمسيح، وصدقه النصارى فيما قال، ثم إنه تناول الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى، فأدخل فيه الوثنيات والشركيات والكفريات، حيث أدخل فيه عقيدة التثليث، أي أن الله ثالث ثلاثة، وأن عيسى ابن الله، أو هو الله. وأدخل فيه الأمر بعبادة الصليب، وأدخل كفريات شنيعة، وصدقوه في ذلك على أنه عالم، وعلى أنه مومن ولقبوه بالرسول (بلس) أي رسول المسيح بزعمهم وقصده إفساد دين المسيح، وحصل له ما أراد، فقد أفسد دين المسيح وأدخل فيه الوثنيات والتثليث، واعتقاد أن عيسى ابن الله، أو أنه ثالث ثلاثة، وأدخل فيه وثنيات كثيرة والتبعوه على ذلك.

هذه حالة أهل الكتاب قبل بعثة النبي عليم الله بالله بقايا منهم كانوا على الدين الصحيح (١٠). لكن الأكثرية منهم على الكفر والانحراف عن دين الله.

وأما العرب فكانوا على قسمين: قسم اتبع الديانات السابقة، كاليهودية والنصرانية والمجوسية. وقسم كانوا على الحنيفية، دين إبراهيم وإسماعيل، لاسيما في الحجاز في أرض مكة المكرمة.

إلى أن ظهر فيهم رجل يُقال له: عمرو بن لحي الخزاعي، كان ملكًا على الحجاز، وكان يظهر التنسك والعبادة والصلاح، وذهب إلى الشام للعلاج، فوجد أهل الشام يعبدون الأصنام، فاستحسن ذلك، وجاء من الشام بأصنام معه، ونقب

<sup>(</sup>١) قال الشيخ تقى الدين: إنهم انقرضوا قبل البعثة المحمدية.

عن الأصنام التي كانت مدفونة تحت الأرض بعد قوم نوح (ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر . . وغيرها). كان الطوفان قـد طمسها ودفنها، وجاء الشيطان فـأرشده إلى أمكنتها، فنبشها وأخرجها، ووزعها على قبائل العرب وأمر بعبادتها، وقبلوا منه ذلك، ودخل الشـرك في أرض الحجاز وفي غيرها من بلاد العرب، وغُيِّر دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وسيَّب السوايب للأصنام من بهيمة الأنعام؛ ولذلك رآه النبي عَيَّا يجر قصبه في النار، يعني يجر أمعاءه في النار".

فكانت حالة العالم قبل بعثة النبي عَيَّاتِكُم في ضلال مبين، الكتابيون والأميون وغيرهم، سائر أهل الأرض، إلا بقايا من أهل الكتاب كانوا على الدين الحق، لكنهم انقرضوا قبل البعثة، فأصبح الظلام حالكًا في الأرض، وجاء في الحديث: أن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، يعنى: أبغضهم، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب.

في هذا الظلام الحالك، وهذه الجاهلية المستحكمة، وانطماس السبل، واندثار الرسالات السماوية، بعث الله نبيّه محمَّدًا عَلَيْكُم لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، كما قال تعالى: ﴿لَقَدْ مَنَ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِن أَنفُسِهِمْ يَتُلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِه وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ ﴿ (سورة آل عمران ١٦٤). وإن كانوا من قبل: أي قبل بعثته عَلَيْكُمْ.

والجاهلية - كما قلنا - منسوبة إلى الجهل وهو عدم العلم، وكل أمر منسوب إلى الجاهلية فإنه مذموم، ولهذا قال تعالى: ﴿وَلا تَبَرَّجْنُ تَبَرُّجَ الْجَاهلِيَّةِ الْأُولَىٰ﴾ (سورة الاحزاب: ٣٣). نهى نساء النبي علي على عن التبرج، وهو إظهار الزينة في الأسواق، وأمام الناس؛ لأن أهل الجاهلية كانت نساؤهم تتبرج، بل تكشف عن عوراتها، كما في الطواف عندهم، يرون أن هذا من المفاخر.

<sup>(</sup>١) فقد ثبت عن رسول الله عَلِيَّ ذلك، فقال عَلِيَّ : «رايت عمرو بن عامر بن لُحيُ الخزاعي يجرُ قُصبَهُ في النار، وكان أول من سينًا السوائب، أخرجه البخاري (٣٥٢١). ومسلم (٢٨٥٦).

وقال تعالى: ﴿إِذْ جَعَلَ اللَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيّةَ حَمِيّةَ الْجَاهليّة ﴾ (سورة الفتح: ٢٦). وهذا من باب الذم، فحصية الجاهلية مذمومة، ولما سمع النبي عين رجلاً من الأنصار حدث بينه وبين رجل من المهاجرين في بعض الغزوات، اقتتال ونزاع، فقال الأنصاري: ياللانصار، وقال المهاجري: لا للمهاجرين، وكل واحد منهم دعا قومه، قال النبي عين : «أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم 18 دعوها فإنها منتنة ". يعني الاعتزاء بالقبيلة؛ لأن المؤمنين كلهم إخوة لا فرق بين أنصاري ومهاجري، ولا بين قبيلة كذا وكذا، هم إخوة في الإيمان، كالجسد الواحد، والبنيان يشد بعضه بعضًا، هذا الواجب على المسلمين، أنهم لا يميزون بين عربي وعجمي، وأسود وأبيض، إلا بالتقوى، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَ مَكُمْ عِندَ اللّهِ أَنْقَاكُمْ ﴾ (سورة الحجرات: ١٠)، ﴿إنَّ مَا الْمُؤْمنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلُحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ﴾ (سورة الحجرات: ١٠). فالاعتزاء بالأنساب والاعتزاء بالقبائل من أمور الجاهلية.

وقال عَيَّكُم : من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية "' ؛ لأن أهل الجاهلية هم أهل الفوضى، الذين لا يخضعون لسلطان ولا لأمير. هذه حالة الجاهلية.

فالحاصل: أن أمور الجاهلية كلها مذمومة، ونهينا عن التشبه بأهل الجاهلية في كل الأمور، والجاهلية انتهت ببعثة النبي عليه الله على الأمور، والجاهلية التهت ببعثة النبي على الله والإيمان، ونزل القرآن والسنة، وانتشر العلم وزال الجهل، ومادام القرآن موجودًا، والسنة النبوية موجودة، وكلام أهل العلم موجودًا، فإنه لا جاهلية حينتذ، أعني الجاهلية العامة، أما أنه يبقى بعض الجاهلية في بعض الناس، أو في بعض القبائل أو في بعض البلدان، فالجاهلية الجزئية تكون موجودة.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٥١٨، ٣٥١٥، ٤٩٠٧). ومسلم (٢٥٨٤).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۱۸۵۰).

ولهذا لما سمع النبي عَلَيْكُم رجلاً يعير أخاه بقوله: يا ابن السوداء، قال له: «أعيرته بامه؟! إنك امرؤ فيك جاهليه"، وقال عَلَيْكُم : «أربع في امتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الطعن في الأنساب، والفخر بالأحساب، والنياحة على الميت، والاستسقاء بالنجوم". فدل على أنه تبقى أشياء من أمور الجاهلية في بعض الناس، وهي مذمومة، لكنه لا يكفر بها، لكن الجاهلية العامة زالت ولله الحمد.

ولهذا لا يجوز أن يُقال: الناس في جاهلية، أو: العالم في جاهلية؛ لأن هذا جحود لوجود الرسالة، وجحود للقرآن والسنة. هذا الإطلاق لا يجوز، أما أن يقال: في بعض الناس جاهلية، أو: هناك خصال من خصال الجاهلية، فهذا موجود، ففيه فرق بين ما كان قبل البعثة وما بعد البعثة.

قد يقول بعض الناس: ما الداعي إلى ذكر مسائل الجاهلية، مادامت الجاهلية قد انتهت؟ نحن مسلمون ولله الحمد.

نقول: الداعي لذلك الحذر منها، فإنه إذا عرفها طالب العلم فإنه يحذر منها، أما إذا جهلها ولم يعرفها، فإنه قد يقع فيها، فذكرها ومدارستها من أجل أن تعرف حتي تجتنب، وحتى يحذر منها، قال الشاعر:

عَرَفْتُ الشَّرَّ لا للشَرُّ ولكن لتوقُّيهِ \*\*\* ومَن لا يعسرف الشسرَّ يَقَعُ فسيسهِ

هذا من ناحية، والناحية الثانية، أنك إذا عرفت الجاهلية عرفت فضل الإسلام، كما قال الشاعر:

الضُدُّ يُظُهِ رُحُ سِنْنَهُ الضَدُّ \*\*\* ويضدَّهَا تتبينَ الأشياءُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٠، ٢٥٤٥، ٢٠٥٠). ومسلم (١٦٦١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري مختصرًا (٣٨٥٠). ومسلم واللفظ له (٩٣٤).

وقال عمر بن الخطاب وطني : «يوشك أن تنقض عرى الإسلام عمروة عروة، إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية»، فإذا كان الإنسان يجهل أمور الجاهلية فإنه حري أن يقع فيها؛ لأن الشيطان ما نسيها ولا نام عنها، يدعو إليها.

فالشيطان وأتباعه من دعاة الضلال لا يزالون يدعون إلى الجاهلية، وإلى إحياء أمور الجاهلية، إلى الشركيات والبدع، وإلى الخرافات، وإلى إحياء الآثار، وكل هذا القصد منه: طمس الإسلام، وعودة الناس إلى الجاهلية، فلابد من دراسة أمور الجاهلية من أجل أن نتجنبها ونبتعد عنها.

قال الشيخ: واعظم مسائل الجاهلية واخطرها: عدم الإيمان بما جاء به الرسول على الأن أهل الجاهلية كذبوا الرسول على ولم يؤمنوا به، ولم يقبلوا هدى الله الذي جاء به، قال رحمه الله: وفإذا انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة، أي حصل فساد في الناطن وهو عدم الإيمان بما جاء به الرسول على الظاهر والباطن، فساد في الباطن وهو عدم الإيمان بما جاء به الرسول على الله وفساد في الظاهر وهو استحسان أمور الجاهلية، فإذا فسد الظاهر والباطن تمت الخسارة، والعياذ بالله. وهذا نتيجة الجهل وعدم معرفة أمور الجاهلية، فلا يجوز استحسان ما عليه أهل الجاهلية، بل يجب إنكاره واستبشاعه، أما من استحسنه فإنه يكون من أهل الجاهلية، واستدل الشيخ بقوله تعالى: ﴿وَاللَّذِينَ آمَنُوا بَاللَّهُ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿ (سورة العنكبوت: ٥٢).

﴿آمَنُوا بِالْبَاطِلِ ﴾ يعني: صدقوا الباطل، والباطل ضد الحق، فما خالف الحق فهذا باطل، والباطل هو: الذاهب الزائل الذي لا فائدة فيه، قال تعالى: ﴿فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقَ إِلاَّ الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴾ (سورة يونس: ٣٢).

### المسألة الأولم دعاء الأولياء والصالحين

إِنَّهُم يتعبَّدون بإِشْرَاكِ الصَّالحِين هِي دُعاءِ اللهِ وَعِبَادَتِهِ؛ يُريدُونَ شَفَاعَتَهُمْ عِنْدَ اللهِ؛ لِظَنَهُمْ أَنَّ اللهَ يُحبُّ ذَلِكَ، وَأَنَّ الصَّالحِينَ يُحبُّونَهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لاَ يَضُرُهُمْ وَلَا يَنَفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَوُلاءِ شُفَعَاوُنَا عِندَ اللَّهِ ﴿ (سورة يونس: ١٨). ﴿ وَاللَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ ﴾ (سورة الزمر: ٣).

وَهَذهِ أَعْظَمُ مَسْأَلَةٍ خَالَفَهُمْ فِيهَا رَسُولُ الله عِنْ الْمَالِيَ الْإِخْلاص، وَأَخْبِرَ أَنَّه دِينُ اللهِ اللهِ أَرْسُلَ بِهِ جَمِيعَ الرُسُلِ، وَأَنَّه لا يُقْبُلُ مَنَ الأَعْمَالِ إلا الخَالِص، وَأَخْبَرَ أَنَّ مَنْ فَعَلَ مَا اللهِ، أَرْسُلَ بِهِ جَمِيعَ الرُسُلِ، وَأَنَّه لا يُقْبُلُ مَنَ الأَعْمَالِ إلا الخَالِص، وَأَخْبَرَ أَنَّ مَنْ فَعَلَ مَا اسْتَحْسَنُوا فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَليهِ الجَنَّة، وَمَأُواهُ النَّار، وَهَذهِ هِيَ المَسْأَلَةُ التِي تَضَرَّقَ النَّاسُ مِنْ أَجْلِهَا بَيْنَ مُؤْمِنِ وَكَافِرٍ، وَعِنْدَهَا وَقَعَتِ العَدَاوَةُ، وَلاَجْلِها شُرعُ الجِهَادُ، كَمَا قَالَ مِنْ أَجْلُهَا بَيْنَ مُؤْمِنِ وَكَافِرٍ، وَعَنْدَهَا وَقَعَتِ العَدَاوَةُ، وَلاَجْلِها شُرعُ الجِهَادُ، كَمَا قَالَ تَعَلَى اللهِ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لا تَكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُونَ الدِينَ كُلُهُ للله ﴿ (سَورة الانفال: ٣٩).

#### الشرح

قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ ﴾ (سورة الذاريات:٥١)، فالعبادة حق لله جلَّ وعلا، لا يجوز أن يُعبد معه غيره كائنًا من كان، فالجاهلية عكسوا هذا الأمر، فتركوا عبادة الله التي خُلقوا من أجلها، وعبدوا غير الله جلَّ وعلا من الأصنام والاشتجار والأحجار والجن والملائكة والأولياء والصالحين، فصرفوا العبادة لغير الله عزَّ وجلَّ، فمنهم من لا يعبدون الله أصلاً، وهم الكفار، من الملاحدة والدهرية، ومنهم من يعبد الله ويعبد معه غيره. والحكم واحد، فالذي يعبد مع الله غيره كالذي لا يعبد الله أصلاً؛ لأن عبادته باطلة، والله لا يرضى بالشرك، وأيضًا غيره كالذي لا يعبد الله أصلاً؛

\* شرح مسائل الجاهلية

لابد أن يكون العمل موافقًا لما شرعه الله سبحانه وتعالى، فالله لا يقبل العمل الذي فيه بدعة، كما لا يقبل العمل الذي فيه شرك، فأعظم أمور الجاهلية: الشرك بالله عزَّ وجلَّ والابتداع.

وبدأ الشيخ - رحمه الله - بهذه المسألة؛ لأنها أخطر مسائل الجاهلية؛ ولأنها هي المسألة التي بدأ الرسول على المسألة التي بدأ الرسول على الكارها، ودعوة الناس إلى تركها، فالرسول أول ما بدأ - كغيره من الرسل - بالأصر بإخلاص العبادة لله عزّ وجلّ، وترك عبادة ما سواه، هذا فاتحة دعوة الرسل؛ لأن هذا هو الأساس الذي يُبنى عليه غيره، فإذا فسد الأساس فلا فائدة من الأمور الأخرى، لا فائدة من الصلة ولا من الصيام ولا من الحج ولا من الصدقات ولا من سائر العبادات؛ إذا كان الأصل فاسدًا والتوحيد معدومًا، فلا فائدة من الأعمال الأخرى؛ لأن الشرك يفسدها ويبطلها.

وكانوا في الجاهلية يعبدون الله، ويعبدون أشياء كثيرة، ومنها: عبادة الأولياء والصالحين، كما حصل لقوم نوح لما غلوا في الصالحين ـ ود وسواع ويغوث ويعوق ويعوق ونسر ـ وعبدوا قبورهم من دون الله عز وجل بحجة أنهم صالحون، وأنهم يقربون إلى الله، وأنهم شفعاء عند الله، كذلك درجت الجاهلية على هذا المنوال، فكانوا يعبدون الأولياء والصالحين والملائكة، ويقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون: هؤلاء شركاء لله، إنما يقولون: هؤلاء شركاء لله، إنما يقولون: إنما هم عباد الله يتوسطون لنا عند الله، ويشفعون لنا، ويقربونا إلى الله زلفى، ولا يسمون عملهم هذا شركا؛ لأن الشيطان زين لهم أن هذا ليس بشرك، وإنما هو توسل بالصالحين واستشفاع بالصالحين، والعبرة ليست بالأسماء، العبرة بالحقائق، فهذا شرك وإن سَمون معه أحد في عبادته، كما قال تعالى: ﴿فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالحًا وَلا يُشْرِكُ بِعِبَادَة رَبّهِ أَحَدًا ﴿ (سورة الكهف: ١١٠)، وقال تعالى: ﴿فَاعُبُدُ واللّه لَا يَعْمُلُوا اللّه تعلى: ﴿وَقَالَ: ﴿وَقَالُ: ﴿وَمَا أُمُووا إِلا لَيَعْبُدُوا اللّه تعالى: ﴿فَا اللّه لِهُ اللّه مُخْلِصًا لَهُ الدّينَ ﴿ (سورة الزمر: ٢) وقال: ﴿ وَمَا أُمُووا إِلا لَيَعْبُدُوا اللّه تعالى: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَمَا أُمُووا إِلا لَيَعْبُدُوا اللّه تعالى: ﴿ وَقَالَ اللّهُ مُخْلِصًا لَهُ الدّينَ ﴾ (سورة الزمر: ٢) وقال: ﴿ وَمَا أُمُووا إِلا لَيَعْبُدُوا اللّهَ تعالى: ﴿ وَقَالَ اللّهَ مُحْلِصًا لَهُ الدّينَ ﴾ (سورة الزمر: ٢) وقال: ﴿ وَمَا أُمُووا إِلا لَيْعَبُدُوا اللّه لا يَرْبُهُ اللّهُ اللّهُ مُحْلِصًا لَهُ الدّينَ ﴾ (سورة الزمر: ٢) وقال: ﴿ وَمَا أُمُولُوا إِلا لَيْعَالَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه اللّه اللّه الشّينَ ﴿ اللّهُ اللّهُ السّينَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الشّينَ ﴿ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الل

Marin 1, 12 Mg

مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ (سورة البينة: ٥)، وقال: ﴿فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ (سورة غافر: ١٤). العبادة لا تنفع إلا مع الإخلاص، والمتابعة للرسول عَيَّاكُمْ .

فهذه أعظم مسائل الجاهلية، وهي عبادة الأولياء والصالحين، من الأموات والغائبين والاستغاثة بهم، والاستعاذة بهم، وطلب الحوائج منهم، كما عليه عباد القبور اليوم تمامًا، فعبادة الأضرحة الآن، والتقرب إلى الأموات، ودعاؤهم من دون الله، والاستغاثة بهم، هذا هو ما كانت عليه الجاهلية، كما قال تعالى: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَوُلاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللهِ ﴾ (سورة يونس ١٨٠).

كذلك نفس الشيء الآن، هؤلاء القبوريون إذا نوقشوا ونُهوا عن عبادة القبور، قالوا: نحن لا نعبد القبور؛ لأن العبادة لله، لكن هؤلاء وسائط بيننا وبين الله، وشفعاء لنا عنده. هذا هو الذي أنكره الله على أهل الجاهلية تمامًا ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ الله مَا لا يَضُرُهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَوُلاء شُفَعَاوُنَا عِندَ اللّه ﴿ (سورة يونس: ١٨)، وقال: ﴿وَالّذِينَ اتّخَذُوا مِن دُونِه أَولُياء مَا نَعْبُدُهُمْ إِلا لَيُقربُونَا إِلَى اللّه زُلْفَى ﴿ (سورة الزمر: ٣) ما عبدوهم لانهم يرون أنهم يشاركون الله في الخلق والرزق والإحياء والإماتة، هم يعترفون أن هذا لله، وإنما عبدوهم ليقربوهم إلى الله زلفى، فيقولون: نحن عباد مذبون، وهؤلاء رجال صالحون لهم جاه عند الله، فنريد منهم أن يتوسطوا لنا عند الله في قبول توبتنا وعبادتنا. وهكذا زين لهم شياطين الإنس والجن هذا الأمر. والعجيب أنهم يقرؤون القرآن ويمرون على هذه الآيات ولا ينتبه ون لها، ومع هذا يستمرون على عبادة القبور، وهي من فعل الجاهلية، وهذا لأنهم لم يعرفوا ما كانت عليه الجاهلية؛ لم يعرفوا أن هذا من أمور الجاهلية، هذا نتيجة الجهل بأمور الجاهلية.

ثم قال الشيخ \_ رحمه الله \_: (وَهَنهِ أَعْظَمُ مَسْأَلَةٍ خَالَفَهُمْ فِيهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَاتَى بالإِخْلاص، وَأَخْبرَ أَنَّه دِينُ اللهِ، أَرْسَلَ بهِ جَميعَ الرُّسُلِ، وَأَنَّه لا يُقْبَلُ مَنَ الأَعْمَالِ إلا الخَالِص، وَأَخْبرَ أَنَّ مَنْ فَعَلَ مَا اسْتَحْسَنُوا فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَليهِ الجَنَّة، وَمَأُواهُ النَّارُ، وَهَذهِ هِيَ المسأَلَةُ التِي

تَضَرَّقَ النَّاسُ مِنْ أَجِلْهِا بَيْنَ مُؤْمِنِ وَكَافِرِ، وَعِنْدَهَا وَقَعَتِ الْعَدَاوَةُ، وَلاَجْلِهِا شُرعُ الجِهَادُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لا تَكُونَ فَتَنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ﴾ (سورة الانفال: ٣٩)).

هل الله عزَّ وجلَّ بحاجة إلى أن يجعل بينه وبين العبد واسطة؟ الله جلَّ وعلا قريب مجيب، يسمع ويرى، ويرحم ويقبل التوبة عن عباده، ولم يأمرنا باتخاذ الوسائط في الدعاء، بل أمرنا بدعائه مباشرة ﴿فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ (سورة غافر:١٤)، ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبُرُونَ عَنْ عَبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَمَ دَاخِرِينَ ﴾ (سورة غافر: ٢٠)، أمرنا الله بدعائه مباشرة، ولم يأمرنا باتخاذ الوسائط بيننا وبينه.

وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله على الله على الشرك؛ لأنه على الله على الله على الله على الله على الله على الناس، أول ما بدأ، بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل الله عزار الشرك، وكان على الناس، قول: «قولوا: لا إله إلا الله: تفلحوا، (()) ويقول: «أمرت أن اقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم، (() فكان على الناس على الله على الله الله الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم، الله في الحج، فكان على اللوسم في الحج، ويدعوهم إلى التوحيد، ويذهب هنا وهناك، كما ذهب إلى الطائف يدعوهم إلى التوحيد. وإفراد الله جل وعلا بالعبادة، هذا أول ما بدأ به على الله على الدعوة إلى الأساس، وهكذا يجب على الدعاة أن يهتموا بهذا الأمر، وأن يجعلوا الدعوة إلى التوحيد هي أهم شيء في دعوتهم.

فقد أتى عَلَيْكُم بالإنحلاس، إخلاص العبادة لله عزَّ وجلَّ، وترك عبادة ما سوى الله من الأولياء والصالحين أو غيرهم، هذا هو دين الرسل، كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسُلْنَا مَن قَبْلُكَ مَن رَّسُولِ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْه أَنْهُ لا إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾ (سورة الانبياء:٢٥)، وقال

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في مسنده (۳/ ٤٩٢)، (٤/ ٣٢)، وابن حبان في صحيحه (٢٥٢٨). والطبراني في الكبير (٥/ ٦١ \_ ٤٥٨٢). والدارقطني في السنن (٣/ ٤٥). والبيهقي في دلائل النبوة (٥/ ٣٨٠). والحاكم في المستدرك (٣/ ٥١ - ٤٢٥)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۱۳۹۹، ۲۹٤٦). ومسلم (۲۰، ۲۱).

تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَبُوا الطَّاغُوتَ ﴾ (سورة النحل: ٣٦). فهذا هو منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام، الدعوة إلى عبادة الله، وترك عبادة ما سواه، وبقية الإصلاحات تأتى تبعًا لذلك.

والله جلَّ وعلا لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصًا لوجهه، ليس فيه شرك، وأيضًا لابد أن يكون العمل موافقًا لما شرعه الله سبحانه وتعالى، فالله لا يقبل العمل الذي فيه بدعة ولا ما كان فيه شرك، قال تعالى: ﴿فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِّهًا وَلا يُشْرِكُ بِعِبَادَة رَبّهِ أَحَدًا ﴿ (سورة الكهند: ١١). وقال تعالى: ﴿ وَاعْبُدُوا اللّه وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ﴾ (سورة النساء: ٣٦). لم يقتصر على الأمر بعبادة الله، بل نهى عن الشرك؛ لأن عبادة الله لا تقبل إذا كان فيها شرك، والكفر بالطاغوت مقدم على الإيمان بالله: ﴿ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوةِ الْوُثْقَىٰ لا انفِصام لَهَا ﴿ (سورة البقرة: ٢٥٦).

وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فيهي مكنونة من نفي وإثبات، نفي الشرك، وإثبات التوحيد، (لا إله) إبطال لجميع المعبودات (إلا الله) إثبات لعبادة الله وحده، فالله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصًا لوجهه، ولا يقبل العمل الذي فيه بدعة ومخالفة لمنهج الرسول عليب أقل على الله على المعلم عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد"، وفي رواية: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"، ولذلك قال العلماء: إن العمل لا يقبل إلا بشرطين: الشرط الأول: الإخلاص لله عزَّ وجلَّ، والشرط الثاني: المتابعة للرسول على العمل، فإذا اختل أحد الشرطين؛ لم يقبل هذا العمل، ولم يكن عملاً صالحًا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۸/۱۷۱۸). والبخاري تعليقًا في كتاب الاعتصام، باب (إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٦٩٧). ومسلم (١٧/١٧١٨).

\* شرح مسائل الجاهليۃ 📗 پيمبر

وأخبر جلَّ وعلا أن من عبد ما يستحسنه من الأصنام والأولياء والأسجار والأحجار والقبور، ولم يرجع في العبادة إلى كتاب الله وسنة رسوله على اعتمد على الاستحسان أو على ما تهواه نفسه، ولو خالف الكتاب والسنة، أخبر الله جلَّ وعلا أن الله قد حرم عليه الجنة ومأواه النار، قال تعالى: ﴿إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ بِالله فَقَدْ حَرَمُ اللهُ عَلَيْه الْجُنَّة وَمَأْوَاهُ النَّارُ ﴿ (سورة المائدة: ٢٧) يعني: منعه من دخول الجنة منعًا باتًا، فالتحريم في اللغة: المنع، فالمشرك ممنوع من دخول الجنة بتاتًا، لا طمع له فيها، ومأواه النار، هذه عاقبة الشرك بالله عزَّ وجلَّ، وإن كانوا يقولون: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللّه زُلْفَىٰ ﴾ (سورة الزمر: ٣) هؤلاء إذا ماتوا على ذلك، غير تائبين، حرم الله عليهم الجنة، وجعل النار مأواهم أبد الآباد، فالذي يريد لنفسه النجاة يتنبه لهذا، ولا يبقي على أمور الجاهلية في هذا وغيره.

وقوله \_ رحمه الله \_: (وَهَذهِ هِيَ المسْأَلَةُ التِي تَضَرُقُ النَّاسُ مِنْ أَجُلهَا بَيْنَ مُؤْمِنِ وَكَافِر) يعني مسألة التوحيد والشرك، جماعة صدقوا الرسول عَيْنِ اللهِ وآمنوا به، وأخلصوا العبادة لله عز وجل ، هؤلاء مؤمنون، وقوم خالفوه وبقوا على شركهم وعبادتهم، وما كان يعبده آباؤهم من قبل، كما عليه أمم الكفر الذين يعارضون الرسل؛ لأنهم يريدون البقاء على ما كان عليه آباؤهم، كما قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ مَا أَرْسُلْنَا مِن قَبْلُكَ فِي وَسُرِيّة مِن نَديرٍ إِلاَّ قَالَ مُسْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّة وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ ﴾ (سورة مرد: ٢٢)، هذه مقالتهم الزخرف: ٣٢)، وقالوا: ﴿أَتَنْهَانَا أَن نَعْبُدُ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ﴾ (سورة مرد: ٢٢)، هذه مقالتهم وحجتهم، وهي التمسك بما عليه الآباء والأجداد، من عبادة غير الله عز وجل .

وقوله \_ رحمه الله \_: (وَعِنْدَهَا وَقَعَتِ الْعَدَاوَةُ) أي: بين الموحدين والمشركين، بين المؤمنين والكفار، فإنه يجب على المؤمنين أن يعادوا الكفار، فلا تجوز محبة الكفار حتى ولو كانوا أقرب الناس، قال تعالى: ﴿لا تَجِدُ قُوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمُ الآخِرِ يُوادُونَ مَنْ حَادً اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشَيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإِيَانَ وَالبُوحِ مَنْهُ اللهِ وَالدِيور والمراولة والمراود والمؤمنين، والمراود والمؤمنين والمؤمنين والمراود والمراود والمراود والمراود والمراود والمراود والمراود والمؤمنين والمراود والمؤمنين والمراود والمراود

من الكفر والكافرين، والشرك والمشركين ﴿كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ﴾ (سورة المتحنة:٤). هذه ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام.

أما الذين ينادون الآن بالمحاورة بين الأديان والمفاهمة بين الأديان، وأنها كلها أديان سماوية، بل بعضهم يتجرأ ويقول لا تكفر اليهود والنصارى، فهذا خلاف ما جاء به الرسول على الله الذين آمنوا لا تتخذوا آباء كم وإخوانكم أولياء إن استعبوا الكفر على الإيمان باتباعها ﴿ يَا أَيُها الّذِينَ آمنوا لا تتخذوا آباء كم وإخوانكم أولياء إن استعبوا الكفر على الإيمان ومن يتولّه منكم فأوليك هم الظالمون في (سورة النوبة: ٢٣). وهؤلاء يقولون: اليهود والنصارى أهل كتاب وأهل إيمان، وكلها أديان من عند الله، نتفاهم فيما بيننا ونتعاون، ولا تكفرون اليهود والنصارى. هذه دعوة الآن قائمة، وهي قضاء على الولاء والبراء بين المؤمنين والكفار، كل من لم يؤمن بالرسول محمد عليه فهو كافر، سواء كان كتابيا أو غير كتابي؛ لأنه بعد بعثة الرسول على يؤمنون بالرسول، فهم كفار، قال على يؤمن به فهو كافر، واليهود والنصارى لا يؤمنون بالرسول، فهم كفار، قال على يؤمن بن من أم يأمن أصحاب الناوي أنسلت به له لا يسع أحدًا والبري أرسلت به ولا كان من أصحاب الناوي الله على النبي على المحد عن ملته، حتى إنه عليه الصلاة والسلام قال: والله لو كان اخي موسى حيًا ما الخروج عن ملته، حتى إنه عليه الصلاة والسلام قال: والله لو كان اخي موسى حيًا ما وسعه إلا اتباعي».

فبعل بعثة النبي عَلَيْكُم ليس فيه دين صحيح غير دين الإسلام ﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلام ﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلام دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو في الآخرة من الْخَاسِرينَ ﴾ (سورة آل عمران: ٨٥).

فهذه دعوة باطلة، تعقد لها الآن مؤتمرات وندوات، وتنفق فيها أموال للدعوة للتقارب بين الأديان ـ يسمونه ـ الحوار بين الأديان، سبحان الله! حوار بين إيمان وكفر؟! وبين شرك وتوحيد؟! بين أعداء الله وأولياء الله؟!

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٥٣).

ثم قال الشيخ \_ رحمه الله \_: (وَلاَجْلها شُرعُ الجهّادُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ﴾ (سورة الانفال:٣٩)). فالواجب علينا نحو الكفار: ثلاثة أمور:

الأمر الأول ـ عداوتهم؛ لأنهم أعداء الله سبحانه وتعالى، وأعداء لرسوله.

الأمر الثاني - دعوتُهم إلى الإيمان واتباع الرسول عَرِيْكِم ، هذا أمر واجب على المسلمين .

الأمر الثالث جهادهم إذا دُعوا إلى الإسلام وأبوا، فالواجب جهادهم وقتالهم، قال تعالى: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَىٰ لا تَكُونَ فَتْنَةٌ وَيَكُونَ الدّينَ كُلُهُ لِلّهِ ﴿ (سورة الانفال: ٣٩)، فالمرحلة الأخيرة معهم القتال، إذا كان المسلمون يطيقون القتال، قال تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَد ﴾ (سورة التوبة: ٥). وهذه الآية فيها بيان الحكمة من الجهاد في الإسلام، وأنها: إزالة الشرك، حتى لا تكون فتنة، والمراد بالفتنة: الشرك، أي حتى لا يوجد شرك، ويكون الدين كله لله، هذا هو المقصود من الجهاد، ليس المقصود من الجهاد توسيع السلطة والاستيلاء على الممالك، وحصول الثروة، ليس هذا هو المقصود، المقصود إعلاء كلمة الله عزَّ وجلَّ، وإذالة الشرك من الأرض، هذا هو المقصود.

وكذلك ليس المقصود من الجهاد في الإسلام الدفاع، كما يقوله بعض الكتاب المخذولين، يقولون: إن الإسلام لا يأمر بقتال الكفار؛ لأنه وحشية، لكن القتال الذي في الإسلام من أجل الدفاع، يعني: إذا اعتدوا علينا نحن نقاتلهم؛ لصد العدوان فقط. سبحان الله! الله جلَّ وعلا يقول: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾، ﴿وَقَاتُلُوهُمْ حَتَّىٰ لا تَكُونَ فِيتَةٌ وَيَكُونَ الدِينُ كُلُهُ لِلهِ ﴾ (سورة الانفال: ٣٥). المقصود بالقتال في الإسلام: نشر الدعوة، ونشر الدين، وإزالة الشرك ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لا تَكُونَ فِيتَةٌ وَيَكُونَ الدِينُ كُلُهُ لِلهِ ﴾ هذا هو المقصود منه، فالقتال في الإسلام على نوعين:

النوع الأول قتال دفاع، عند عجز المسلمين.

النوع الثاني- قتال طلب، عند قوة المسلمين وقدرتهم عليه.

# المسألة الثانية تصرق أهل الجاهلية في عباداتهم ودينهم

إِنَّهُم مُتَضَرُقُونَ فِي دِينِهِم، كَمَا قَال تَعَالَى: ﴿ كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴾ (سورة الرم: ٣٢)، وَكَذَلِكَ فِي دُنْيَاهُمْ، وَيَرَوْنَ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ الصَّوابُ، فَأَتَى بالاجْتِمَاعِ فِي الدَّينِ الرم: ٣٢)، وَكَذَلِكَ فِي دُنْيَاهُمْ، وَيَرَوْنَ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ الصَّوابُ، فَأَتَى بالاجْتِمَاعِ فِي الدَّينِ الروم: ٣٢)، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعَيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَقُوا فِيهِ ﴾ (سورة الشورى: ١٣)، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللَّهِنَ فَرَقُوا فِيهِ ﴿ وَعَيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ مَنْهُمْ فِي شَيْءٍ ﴾ (سورة النمام: ١٥٩)، ونَهَانَا عَنْ مُشَابَهَتِهِمْ بِقُولِهِ: ﴿ وَلا تَغُرُقُوا وَاخْتَلُفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيّنَاتُ ﴾ (سورة آل عمران: ١٠٥)، ونَهَانَا عَنْ مُشَابَهَ تَهِم بِعَولِهِ: ﴿ وَلا تَغُرُقُوا وَاخْتَلُفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيّنَاتُ ﴾ (سورة آل عمران: ١٠٥)، وتَهَانَا عَنْ مُعَراد الله جَميعًا وَلا تَفُرُقُوا ﴾ (سورة آل عمران: ١٠٥)، وتَهَانَا

#### الشرح

هذه هي المسألة الثانية من المسائل التي خالف فيها رسول الله عَلَيْهِم أهل الجاهلية، وهي أن أهل الجاهلية كانوا متفرقين في دينهم وفي دنياهم، وصفتهم التفرق والاختلاف، كهما قال سبحانه وتعالى: ﴿وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (٢٠) مِنَ اللّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُم وَكَانُوا شِيعًا كُلُّ حِزْب بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴾ (سورة الروم: ٣١-٣٢)، هذه صفة أهل الجاهلية من اليهود والنصارى والوثنيين، وسائر الملل الجاهلية كانوا على هذا النمط، متفرقين في دينهم، كل منهم له دين ينادي به وينتسب إليه، النصرانية تدعو إلى النصرانية، واليهودية تدعو إلى اليهودية، وكل من الديانتين يكفِّر الديانة الأخرى، كما قال تعالى: ﴿وَقَالَتِ النَّهُودُ عَلَىٰ شَيْء وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيء وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيء وَهَا الله الذين لا يعلمون هم شَيء وَهُمْ يَثُلُونَ الْكِتَاب كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ﴾ (سورة البقرة: ١٣) الذين لا يعلمون هم

المشركون؛ لأنهم لا كتاب لهم وليس لهم دين سماوي، وهم أيضًا يكفر بعضهم بعضًا، ويخالف بعضهم بعضًا ﴿فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمُ الْقَيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ (سورة البقرة:١١٣) أي بيَّن الله سبحانه وتعالى من هو على الحق ومن هو على الباطل، ودين الله واحد كما قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ ﴾ (سورة الناريات:٥٦)، وقال: ﴿يَا أَيُهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُم لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴾ (سورة البقرة:٢١).

فدين الله واحد لجميع الخلق من يهودي ونصراني ووثني وعربي وعجمي، فدين الله واحد، وهو عبادته وحده لا شريك له؛ لكن هؤلاء فرقوا دينهم وصار لكل طائفة منهم دين يختلف عن الدين الآخر، فاليهود أنفسهم كانوا مختلفين فيما بينهم، والنصارى كانوا مختلفين، كانوا فرقًا مختلفة، وهم إلى الآن على اختلاف.

وكذلك العرب الوثنيون متفرقون في عبادتهم، منهم من يعبد الشمس، ومنهم من يعبد القمر، ومنهم من يعبد الأصنام، ومنهم من يعبد الملاثكة، ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار.

هذه حالة أهل الجاهلية من كتابيين وأميين، لا يجمعهم دين، وعندهم حزبيات وكُلُّ حِزْب بِما لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (سورة الروم: ٣٢) وهذا من تمام العقوبة والابتلاء؛ كون الإنسان يفرح بما هو عليه من الباطل، كان الواجب العكس، وأن الإنسان يخاف من الضلال، ويخاف من الانحراف، ويخاف من الهلاك، لكن هؤلاء بالعكس وكُلُّ حِزْب بِما لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (سورة الروم: ٣٢) دون النظر إلى كون ما هو عليه حقًا أو باطلاً، المهم أنها نحلة آبائهم وأجدادهم وقومهم وعشيرتهم، ولا يهمهم حق أو باطل، وهذا من الابتلاء والامتحان، إذا فرح الإنسان بالباطل، فهذه عقوبة؛ لأنه إذا فرح بالباطل فلن يتحول عنه. "

هذه صفة أهل الجاهلية، والله جلَّ وعلا نهانا عن ذلك، فقال تعالى: ﴿وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (٢) مِن اللّهِ مُو اللهِ عَلَيْهُم وَكَانُوا شَيعًا لَسْتَ مَنْهُمْ فِي شَيْء إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللّه ثُمَّ يَنَبُهُم بِمَا تعالى: ﴿إِنَّ الّذِينَ فَرَقُوا دَيِنَهُمْ وَكَانُوا شَيعًا لَسْتَ مَنْهُمْ فِي شَيْء إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللّهِ ثُمَّ يَنَبُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعُلُونَ ﴾ (سورة الانعام:١٥٩)، وأنزل على رسوله ﴿شَرَعَ لَكُم مِنَ اللّهِينِ مَا وَصَيْ بِه نُوحًا وَالّذِي أَوْحَيْنًا إِلَيْكَ وَمَا وَصَيْنًا بِه إِبْرَاهِيم وَمُوسَى وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا اللّهِينَ ولا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ﴾ (سورة الأنيا عَلَى موسى وعيسَى أَنْ أقيمُوا اللّهِينَ ولا تَتَفرَقُوا فِيهِ ﴾ (سورة الذي هو دين نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد ـ صلى الله وسلم عليهم أجمعين ـ وهو دين الأنبياء جميعًا، لكن ذكر ومحمد ـ صلى الله وسلم عليهم أجمعين ـ وهو دين الأنبياء جميعًا، لكن ذكر ومحمد ـ صلى الله وسلم عليهم - هم أولو العزم وأفضل الرسل، وأخذ الله الميثاق من جميع الرسل، وعلى الخصوص على هؤلاء الخمسة، قال تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنُ مُ مِنْمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مَيشًاقًا عَلِيظًا ﴾ (سورة الأحزاب:٧). وجميع الرسل دينهم واحد، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، هذا (سورة الأحزاب:٧). وجميع الرسل دينهم واحد، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، هذا دين جميع الرسل عمومًا، والخمسة خصوصًا، لا يقبل الاختلاف ولا التفرق، فلا دين جميع الرسل عمومًا، والخمسة خصوصًا، لا يقبل الاختلاف ولا التفرق، فلا يكن لكل واحد دين، ولا لكل طائفة دين، وإنما دين الجميع واحد، هو دين الله جلً على جميع الخلق ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَ وَالْإِنسَ إلاَّ لِيَعْبُدُونِ ﴾ (سورة الذاريات:٥).

جميع الخلق - الجن والإنس - يجب أن يكون دينهم واحد، هو التوحيد، وإفراد الله بالعبادة جلَّ وعلا، والعبادة بينها على ألسن الرسل، ما وكلها إلى الناس؛ بل أنزل علينا كتابًا وأرسل إلينا رسلاً، وقال: هذا هو الدين، وهذه هي العبادة، وهي توقيفية، والدين توقيفي، ليس من حق الناس أن يشرعوا لهم أديانًا؛ بل هذا من حق الله سبحانه وتعالى، هو الذي يشرع الدين أم لهم شركاء شركاء شركوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى، ها الدين هو ما شرعه الله، وأنزله في كتبه، وعلى ألسن رسله عليهم الصلاة والسلام، فهو توقيفي، والرسل إنما هم مبلغون عن الله جل وعلا، يبلغون عن الله ما شرعه لعباده، هذه وظيفة الرسل

عليهم الصلاة والسلام، وهم متعبدون بهـذا الدين مثل غيرهم، عُباد يعبدون الله جلَّ وعلا بهذا الدين الذي شرعه لهم، ولأعمهم.

وقال سبحانه وتعالى: ﴿وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِنَاتُ وَأُولُئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ (سورة آل عمران:٥٠١) هذا نهي لنا أن نكون مثل أهل الجاهلية الذين تفرقوا في دينهم واختلفوا، ولم يكن هذا عن جهل منهم، وإنما هو عن هوى ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيْنَاتُ ﴾ تركوا البينات واتبعوا الهوى، فالذي حملهم على هذا التفرق هو السهوى \_ والعياذ بالله \_ اتخذوا أهواءهم آلهة من دون الله عزَّ وجلَّ، والله جلَّ وعلا لم يترك حجة لأحد، أرسل الرسل وأنزل الكتب ﴿ فَإِمَّا يَأْتِينَكُم مِنِي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (٣٠) والذي كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالدُونَ ﴾ (سورة البقرة ٢٥٠-٣٩).

فالله جلَّ وعلا ما ترك الناس، منذ أن هبط آدم إلى الأرض، لم يترك الناس بلا دين ولا نبي؛ بل مازال جلَّ وعلا يرسل الرسل متتابعة، ويشرع للناس الدين ويبينه لهم، إلى أن ختمهم بمجمد عِيَّكُم ، الذي لا تنسخ ملته حتى تقوم الساعة، ومدادها الكتاب والسنة، فلا يوجد وقت من الأوقات إلا وهناك دين لله جلَّ وعلا جاءت به الرسل ﴿وَإِن مِن أُمُّة إِلاَّ خَلا فِيهَا نَذيرٌ ﴾ (سورة ناطر: ٢٤) ، ﴿رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنذرِينَ لِنَلاً يَكُونَ للنَّاسِ عَلَى اللَّه حُجَّةٌ بَعْدَ الرُسُلِ ﴾ (سورة النساء: ١٦٥) ليس لأحد حجة ﴿أَن تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلا نَذيرٍ فَقَدْ جَاءَكُم بَشِيرٌ ونَذيرٌ ﴾ (سورة المائدة: ١٩). فالله جلَّ وعلا أقام الحجة على الخلق.

لكن أهل الجاهلية خالفوا ما جاءت به الرسل، لا عن جهل، وإنما عن عناد واتباع للهوى، خصوصًا اليهود والنصارى فهم على علم بذلك؛ ولذلك سماهم الله أهل الكتاب، من باب العيب عليهم، أنهم أهل كتاب وأهل علم، ومع هذا يخالفون أمر الله سبحانه وتعالى، ويتبعون أهواءهم. نهى الله هذه الأمة أن تسلك هذا المسلك الجاهلي، وأمرهم أن يتمسكوا بالدين الذي أنزله على رسوله على أهوائي ، والذي سار

الجاهاية \* شرح مسائل الجاهاية

عليه صحابة الرسول على الله وخلفاؤه الراشدون، هذا هو الدين الذي يجب أن تتمسك به الأمة إلى أن تقوم الساعة، وإذا اختلفوا في شيء أن يردوه إلى الكتاب والسنة ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ الساء: ٥٩).

والاختلاف من طبيعة البشر، لكن الله جلّ وعلا أحالنا على الكتاب والسنة إذا الحتلفنا ولا ندري أينًا المصيب، نرجع إلى الكتاب والسنة، فمن شهد له الكتاب والسنة بأنه حق أخذنا به، وما شهدا أنه غير حق تركناه؛ لأن هدفنا اتباع الحق، لا والسنة بأنه حق أخذنا به، وما شهدا أنه غير حق تركناه؛ لأن هدفنا اتباع الحق، لا الانتصار للآراء، أو تعظيم الآباء والأجداد أو الشيوخ، ليس هذا شأن المسلمين، الحق هو ضالة المؤمن؛ أين وجده أخذه، الهدف الحق هإن كُنتُم تُوْمنُونَ بِالله وَالْيَوْم الآخِر ذَلِكَ خَيْرٌ (سورة النساء:٥٩) من بقائكم على النزاع هوأخسن تأويلاً (سورة النساء:٥٩) يعني: أحسن عاقبة. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى لنا؛ أنه أبقى فينا ما يحل النزاع ويدل على الحق، وهو كتابه، ولهذا قال: هواعتصموا بحبل الله (سورة ال عمران:١٠٠١) وهذه وهو القرآن هجميعًا ليس بعضكم فقط، بل جميعًا، أي جميع الخلق عمومًا، وهذه الأمة خصوصًا هولا تفرقوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ الله عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُم مَنْهَا (سورة ال عمران:١٠٠١) هنفا المقارة مِن النّارِ فَانقَذَكُم مَنْها (سورة ال عمران:١٠٠١) هنفا القرآن، عَفْرة مِن النّارِ فَانقَذَكُم مَنْها القدال من عمل الكتاب؛ لأن فاشكروا نعمة الله عز وجل والاعتصام بحبل الله هو الاعتصام بالكتاب؛ لأن فاشكروا نعمة الله المدود الذي من تمسك به نجا، ومن أفلت منه هلك.

هذا ما قصّة الله علينا من حالة أهل الجاهلية: أنهم ﴿فَرَقُوا دِينَهُم وَكَانُوا شَيعًا كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ (سورة الروم: ٣٧)، ثم نهانا عن ذلك، نهانا أن نتسبه بهم، ثم أمرنا بالاعتصام بكتابه الذي هو أمان من الاختلاف وأمان من النزاع والهلاك، فلا نجاة إلا بالاعتصام بكتاب الله جلَّ وعلا، وسنة رسوله عَيْنِ ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَقُونِ في دينهم، كما قال اللّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَقُونِ في دينهم، كما قال

تعالى: ﴿ كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴾ (سورة الروم: ٣٢) مسرورون بمذهبهم، وإن كان باطلاً. وكذلك كانوا متفرقين في دنياهم؛ لأن من ضيع الدين ضيع الدنيا، فكانوا في دنياهم متفرقين لا يجمعهم جماعة؛ بل كل قبيلة تحكم نفسها بنفسها، وكل قبيلة تستبيح دماء القبيلة الأخرى وأموالها.

هذه حالة العرب قبل بعثة الرسول على المنعوا دينهم ضيعوا دنياهم، وصار الخوف والقلق والجوع ملازمًا لهم دائمًا، وكانت الجاهلية كلها حروب، وكلها غارات وثارات، حتى الإخوة يتقاتلون في الجاهلية، فالأوس والخزرج في المدينة هم أخوة من ناحية النسب، قبيلة واحدة قبحطانية، لكن قامت بينهم حرب طاحنة استمرت أكثر من مئة سنة، يسمونها «حرب بعاث» بين الأوس والخزرج، وكان اليهود يوقدونها، فيلما بعث الله نبيه محمدًا على أله الله به، وطفئت الحروب، وتآخى المسلمون، وصاروا يدًا واحدة مع الرسول على الله به، ذكرهم الله به فواذكروا نعمت الله عَلَيْكُم إذ كُنتُم أعداء فالف بَيْن قُلُوبِكُم فَأَصْبَحْتُم بيعمتِه إلى المنوب التي الله عمران الله على الله على الله على المحت إخوانا لله عمل الله بين قلوبهم بالإسلام، وانطفأت الحروب التي بينهم، وصلحت دنياهم، كذلك بقية قبائل العرب لما دخلوا في الإسلام، صلحت دنياهم لما صلح دينهم، وأمنوا على دماتهم وأموالهم، وصاروا يسيرون في الأرض المنبن، وصار العربي يلقى العربي الآخر من أي قبيلة فلا يعرض له بسوء؛ بل سادت المحبة بينهم، تآخوا في دين الله عزً وجلً.

وقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شَيعًا لَسْتَ مَنْهُمْ فِي شَيْءٍ ﴿ (سورة الانعام:١٥٩) هذه براءة من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًا، أي: أحزابًا؛ لأن المطلوب أن يكون الدين واحدًا، وأن يكون الناس جماعة واحدة على الدين، هذا هو الذي أمر الله به سبحانه وتعالى، فمن كان كذلك فالرسول عَلَيْكُم يواليه، وهو وليه، أما من فرَّق دينه وبقي على النزاع، وبقي على أمر الجاهلية، فالرسول بريء منه.

يبقى أن نعـرف حقيقـة الاختلاف ـ أو الخلاف ـ في المسـائل الفقهيـة. فالخلاف واقع وموجود الآن في أمور الفقه، فهل هذا من الاختلاف المذموم؟

نقول: الاختلاف على قسمين:

القسم الأول - الاختلاف في الدين، كالاختلاف في العبادة والعقيدة، وهذا اختلاف مذموم ومحرم؛ لأن الدين ليس مجالاً للاجتهاد، وليس مجالاً للآراء، بل الدين توقيفي، والعقيدة توقيفية، لا مجال للاجتهاد فيها، علينا أن نتمسك بما شرعه الله لنا من الدين ومن العقيدة، دون أن نتدخل بآرائنا واجتهاداتنا. كذلك العبادة توقيفية؛ ما جاءنا به دليل عملنا به، وما ليس عليه دليل فإنه بدعة يجب علينا تركه؛ لحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهورد، (۱۱) وحديث: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدُعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، (۱۱). فأمور العقيدة وأمور الدين عمومًا لا مجال للخلاف فيها أبداً، وإنما تتبع فيها النصوص من الكتاب والسنة، وما كان عليه سلف هذه الأمة.

القسم الثاني - الاختلاف في ما للرأي فيه مجال، أو ما هو مسرح للاجتهاد من مسائل الفقه، واستنباط الأحكام من الأدلة، هذا يقع فيه الاختلاف؛ لأن مدارك الناس تختلف في الاستنباط من النصوص، ومسائل الإجماع محصورة، ولا يجوز مخالفتها، لكن ما ليس عليه إجماع من المسائل الاجتهادية التي هي مجال للاجتهاد فالله جلَّ وعلا أعطى كل عالم بحسب ما خصه به من المدارك والفهم، وما يصل إليه من النصوص، والاجتهاد مشروع في ذلك، وقد حصل الاجتهاد في عهده عليه على كما هو معروف، فهذا اختلاف في الاجتهاد، وليس اختلافًا في العقيدة ولا في

<sup>(</sup>١) تقدم ص١٨.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه المنسائي (۳/ ۲۰۹ - ۲۱ رقم ۱۵۷۷) واللفظ له. وأبو داود (۱۲/۵ - ۱۳ رقم ٤٦٠٧). وابن ماجة (۱/ ۳۰ - ۱۳ رقم ٤٤). والتسرمذي (٥/ ٤٤ رقم ٢٦٨١) بنحوه وأخرج الإمام مسلم قطعة منه «وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة» (رقم ٨٦٧).

الدين، وإنما هو اختلاف في مسائل الفقه، وكان الناس في عهد النبي عَلَيْكُمْ يجتهدون ويختلفون. وهذا الاجتهاد على قسمين:

قسم ظهر الدليل مع أحد الطرفين المختلفين فيه في جب أخذ ما عليه الدليل، وترك ما لم يقم عليه الدليل، فتعرض آراء الفقهاء على الدليل، فما دل عليه الدليل وجب الأخذ به وترك ما خالفه، ويجب على المجتهد الذي لم يوفق للصواب وخالف الدليل أن يقبل الحق ويرجع إلى الصواب، ولا يحوز له الاستمرار في الاجتهاد الخاطئ، ولا يجوز لنا أن نتبعه على الاجتهاد الخاطئ، والأثمة يوصوننا بهذا ويقولون: «اعرضوا أقوالنا على الكتاب والسنة». فالإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول: «إذا جاء الحديث عن الرسول عليه فعلى الرأس والعين، وإذا جاء الحديث عن التابعين فنحن رجال وهم رجال». هذا كلام الإمام أبي حنيفة أقدم الأثمة الأربعة.

والإمام مالك رحمه الله يقول: «كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر». يعني: رسول الله عَلَيْظُ ، ويقول رحمه الله: «أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل، تركنا ما نزل به جبريل على محمد لجدل هؤلاء؟!» هذا كلام الإمام مالك رحمه الله. ويقول رحمه الله: «لا يُصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها»، ما هو الذي أصلح أولها؟ الكتاب والسنة. هذا كلام الإمام مالك رحمه الله.

والإمام الشافعي رحمه الله يقول: «أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله عَيَّا لَيْهِ ، لم يكن له أن يدعها لقول أحد»، ويقول رحمه الله: «إذا خالف قولي قول رسول الله عَيَّا لَيْهِ ، فاضربوا بقولي عرض الحائط»، ويقول رحمه الله: «إذا صح الحديث فهو مذهبي». هذه كلمات الشافعي رحمه الله(۱).

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (١٠/ ٣٤-٥٥).

والإمام أحمد رحمه الله يقول: «عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يذهبون إلى رأي سفيان! والله تعالى يقول: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتَنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ اليم (سورة النور: ٦٣) أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رَدَّ بعض قوله \_ يعني الرسول عَلِيكِ \_ أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك».

إذًا هذه أقوال الأثمة المجتهدين، اجتهدوا عن علم وعن أهلية للاجتهاد، لكن لم يَدَّعوا لأنفسهم العصمة، بل أوصوا أن يؤخذ من أقوالهم ما وافق الدليل، فيجب على الحنبلي إذا رأى الدليل مع الشافعي أن يأخذ بقول الشافعي، وواجب على المالكي إذا الشافعي إذا رأى الدليل مع الحنفي أن يأخذ بقول الحنفي، وواجب على المالكي إذا رأى الدليل مع الحنبلي أن يأخذ بقول الحنبلي؛ لأن الغرض هو اتباع الدليل، ليس الغرض قول فلان ولا فلان، فلا يتعصبون لأثمتهم، وإنما يتعصبون للدليل فقط. وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم والإمام محمد بن عبد الوهاب كلهم يأمرون بهذا ويقولون: انظروا في أقوال العلماء، فخذوا ما قام عليه الدليل. وكلامهم في هذا معلوم من كتبهم.

هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. لا تعصب، لكن ليس معنى هذا أن نرفض المذاهب ونتركها؛ بل نستفيد من المذاهب ومن فقه الأثمة؛ لأنه ثروة عظيمة، لكن نتابع الدليل، من كان معه دليل أخذنا بقوله، هذا هو الواجب.

ومن لا يعرف الدليل يسأل أهل العلم، قال تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذَّكْرِ إِن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾ (سورة النحل:٤٣)؛ لأنك تريد براءة الذمة، فإذا كنت تعرف، فالحمد لله، خذ بالدليل، وإذا كنت لا تعرف تسأل أهل العلم، هذا هو الواجب.

القسم الثاني - من هذا الاجتهاد الفقهي: ما لم يظهر فيه دليل مع أحد القولين؛ بل كلا القولين محتمل، فهذا لا إنكار عليه في مسائل الاجتهاد، مادام لم يترجح شيء منها بالدليل، فلا إنكار على من أخذ بقول من الأقوال؛ شريطة ألا يكون عنده

تعصب أو هوى، وإنما قـصده الحق؛ لذلك لا ينكر الحنبلي على الشافعي، ولا ينكر الشافعي على المالكي، والأثمة الأربعة وأتباعهم إخوة على مدار الزمان ـ ولله الحمد ما وقع بينهم عداوات، ولا وقع بينهم حزازات، وإن وقع شيء من ذلك فإنما هومن بعض المتعصبة، الذين لا عبرة بهم، لكن جمهور أصحاب المذاهب الأربعة ـ والحمد لله ـ ليس بينهم عـداء ولا تفرق ولا حـزازات، يتزاوجـون، ويصلي بعضـهم خلف بعض، ويسلم بعـضهم على بعـض، ويتآخـون، مع أن عندهم اختـلافًا في بعض المسائل الاجتهادية المحتملة، التي لم يظهر رجحان بعضها على بعض، ومن هنا قالوا الكلمة المشهورة: «لا إنكار في مسائل الاجتهاد».

فإذا كان أهل بلد علي قول من هذه الأقوال الاجتهادية التي لم يظهر ما يخالفها ولا ما يعارضها، مجتمعين على رأي من هذه الآراء الفقهية، فلا يسوغ لأحد أن يفرق هذا الاجتماع، بل ينبغي الوفاق وعدم الاختلاف.

# المسألة الثالثة اعتبارهم مخالفة ولي الأمر فضيلت وطاعته والانقياد له ذلت ومهانت

إِنَّ مُخَالَفَةَ وَلِيُّ الْأَمْرِ وَعَدَمَ الْانْقِيَادِ لَهُ فَضِيلَةٌ، والسَّمْعُ والطَّاعَةَ لَهُ ذُلُّ ومَهَانَةٌ، فَخَالَفَهُمْ رُسُولُ اللهِ ﷺ، وَآمَرَ بالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لَهُمْ وَالنَّصِيحَةِ، وَعَلَّظَ فِي ذَلِكَ وَأَبْدَى وَآعَادَ.

وهَذهِ الْمَسَائِلُ الثَّلاثُ هِيَ التِي جَمَعَ بَيْنَهَا فِيمَا صَحَّ عَنْهُ فِي الصَّحِيحِ أَنَّهُ قَالَ: ﴿إِنَّ اللّٰهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلاثًا: أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبُلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلا تَضَرَّقُوا، وَإِنْ تَنَاصَحُوا مَنْ وَلاَّهُ اللّٰهُ أَمْرَكُمْ، (أَ. وَلَمْ يَقَعْ خَلَلٌ فِي دِينِ النَّاسِ وَدُنْيَاهُمْ لِلا بِسَبَبِ الإِخْلالِ فِي هِذِهِ الثَّلاثِ أَوْ بَعْضِهاً.

#### الشرح

من مسائل الجاهلية: أنهم لا يخضعون لولي الأمر، ويرون أن هذا ذلة، ومعصية الأمير يعتبرونها فضيلة وحرية؛ ولذلك لا يجمعهم إمام، ولا يجمعهم أمير؛ لأنهم لا يخضعون، وعندهم أنفة وكبر.

فجاء الإسلام بمخالفتهم وأمر بالسمع والطاعة لولي الأمر المسلم؛ لما في ذلك من المصالح، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ (سورة النساه:٥٩). فأمر بطاعة ولاة الأمور، والسرسول عَلِيْكُمْ حدد ذلك في غيسر

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٧١٥).

المعصية، فقال: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، "، وقال: «إنما الطاعة في المعروف، ". فتجب طاعة ولي الأمر في غير معصية الله، إذا أمر بمعصية فلا يطاع، لكن لا يخالف في بقية الأمور، لا يطاع في هذه المسألة خاصة التي فيها معصية، أما بقية الأمور فلا تنتقض بيعته بسبب ذلك، ولا يخالف، مادام أنه على الإسلام؛ لما في طاعة ولاة الأمور من اجتماع الكلمة، وحقن الدماء، واستتباب الأمن، وإنصاف المظلوم من الظالم، ورد الحقوق إلى أصحابها، والحكم بين الناس بالعدل، حتى ولو كان ولي الأمر غير مستقيم في دينه، حتى ولو كان فاسقًا، ما لم يصل إلى الكفر، كما قال على الله برهان، ". واسمعوا وأطبعوا، إلا أن تروا كفراً بواحًا عندهم عليه من الله برهان، ". فمادامت معاصيه دون الكفر، فإنه يُسمع له ويطاع، وفسقه على نفسه، لكن ولايته وطاعته لمصلحة المسلمين.

ولهذا لما قيل لبعض الأئمة: إن فلانًا فاسق لكنه قوي، وإن فلانًا صالح لكنه ضعيف، أيهما أصلح للولاية؟ قال: الفاسق القوي؛ لأن فسقه على نفسه، وقوته للمسلمين. أما هذا الصالح فإن صلاحه لنفسه وضعفه يضر المسلمين.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند (١/ ١٣١) وصححه الألباني في صحيح الجامع (٧٥٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: بلفظ «لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف» (٧٢٥٧). ومسلم (٢٨٤٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٧٠٥٦). ومسلم (١٧٩٠/٢٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٨٤٧).

الجاهلية \* شرح مسائل الجاهلية \*

وماذا حدث للذين خرجوا على الأمراء وولاة الأمور مما قبصة التاريخ؟ ماذا حدث عندما قام نازغة من الشذاذ في عهد عثمان وطلي وشقوا عبصا الطاعة، وقتلوا أمير المؤمنين عثمان؟ كم وقع على المؤمنين من النكسات إلى الآن؟ بسبب الخروج على أمير المؤمنين وقتله؟ فلايزال المسلمون يعانون من النكسات المتوالية والمفاسد، وكذلك في حق بقية الولاة الصبر على طاعته وإن كان فيه مفسدة جزئية أخف من مفسدة الخروج عليه؛ فلذلك أوجب النبي عير الماهي طاعته ما لم يخرج عن الإسلام، ولو كان فاسقًا، ولو كان ظالمًا، فإنه يصبر على هذه المفاسد الجزئية؛ درءًا للمفسدة العظيمة، وارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما، هذا شيء معروف. وما من قوم خرجوا على إمامهم إلا كانت المفسدة في الخروج عليه أعظم من المفسدة في الحروج عليه أعظم من المفسدة في الحروب عليه أعطم من المفسدة في الحروب عليه أعطم من المفسدة في الحروب عليه أعظم من المفسدة في الحروب عليه أعظم من المفسدة في الحروب عليه أعطم من المفسدة في الحروب عليه أعلم على طاعته العروب عليه أعلم عليه عليه أعلم عليه المعروب المع

وهذا فرق ما بين أهل الجاهلية وأهل الإسلام في مسألة ولاة الأمور، أهل الجاهلية لا يرون الطاعة لولاة الأمور، ويرون ذلك ذلة. وأما الإسلام: فإنه أمر بطاعة ولاة الأمور المسلمين، وإن كان عندهم شيء من الفسق في أنفسهم، أو عندهم ظلم للناس، يصبر عليهم؛ لأن في ذلك مصالح للمسلمين، وفي الخروج عليهم مضار للمسلمين، أعظم من المفاسد التي في البقاء على طاعتهم مع انحرافهم الذي لا يخرجهم عن الإسلام، هذه القاعدة العظيمة التي جاء بها الإسلام في هذا الأمر العظيم. وأما أهل الجاهلية \_ كما سبق \_ لا يرون انعقاد ولاية، ولا يرون سمعًا ولا طاعة، ومثلهم الأمم الكافرة الآن، الذين يقولون بالحريات والديمقراطيات، ماذا تكون مجتمعاتهم الآن؟ همجية، بهيمية، قتل وسلب وفساد أعراض، وشر واضطراب أمن، وهم دول كبرى، وعندهم أسلحة، وعندهم مدمرات، لكن حالتهم حالة بهيمية \_ والعياذ بالله \_ لانهم باقون على ما كانت عليه الجاهلية.

وأمر النبي عَلَيْكُم بالسمع والطاعة لهم، وأمر بالنصيحة لهم سرا، بينهم وبين الناصح. وأما الكلام فيهم وسبهم واغتيابهم؛ فهذا من الغش لهم؛ لأنه يؤلِّ الناس

عليهم ويفرح أهل الشر، وهذا من الخيانة لولاة الأمور. أما الدعاء لهم وعدم ذكر معائبهم في المجالس، فهو من النصيحة لهم، ومن كان يريد أن ينصح الإمام فإنه يوصل النصيحة إليه في نفسه، إما مشافهة، وإما كتابة، وإما بأن يوصي له من يتصل به ويبلغه عن هذا الشيء؛ وإذا لم يتمكن فهو معذور.

أما أنه يجلس في المجالس أو على المنابر أو أمام أشرطة ويسب ولاة الأمور ويعيبهم، فهذا ليس من النصيحة، وإنما هو من الخيانة لولاة الأمور، والنصيحة لهم تشمل الدعاء لهم بالصلاح، وتشمل ستر عيوبهم وعدم إفشائها على الناس، وكذلك من النصيحة لهم: القيام بالأعمال التي يكلونها إلى الموظفين، ويعهدون بها إلى الولاة في القيام بها، هذا من النصيحة لولاة الأمور.

ثم قال الشيخ \_ رحمه الله \_: (وهَذهِ النّسَائِلُ الثَّلاثُ هِيَ التِي جَمَعَ بَيْنُهَا فِيماَ صَحَّ عَنْهُ فِي السَّحِيحِ اَنَّهُ قَالَ: ﴿إِنَّ اللّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلاثًا: أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْتًا، وَأَنْ تَعُتَصِمُوا فِي السَّحِيحِ اَنَّهُ قَالَ: ﴿إِنَّ اللّهُ يَرْضَى لَكُمْ ثَلاثًا: أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْتًا، وَأَنْ تَعُتَصِمُوا بِحَبْلِ لَلْهِ جَمِيعًا وَلا تَضَرُقُوا، وَانْ تَنَاصَحُوا مَنْ وَلاَّهُ اللهُ أَمْرَكُمُ اللَّهُ يَقَعْ خُلَلُ فِي دِينِ النَّاسِ وَدُنْيًاهُمُ إِلا بِسَبَبِ الإِخْلال فِي هَذِهِ الثَّلاثِ أَوْ بَعْضِهَا).

يقول الشيخ ـ رحمها الله ـ: وقد جمع النبي عَيَّاكُم هذه المسائل الثلاث، يعني: التي تقدَّم ذكرها، وهي:

المسألة الأولى \_ أنَّ أهل الجاهلية كانوا يعبدون الأولياء والصالحين، ويقولون: ﴿ وَيَقُولُونَ هَوُلُاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ ﴾ (سورة يونس:١٨).

والمسألة الثانية \_ أن أهل الجاهلية كانوا متفرقين في دينهم ودنياهم. والمسألة الثالثة \_ أنهم لا يخضعون لولى الأمر، ويرون ذلك ذلة ومهانة.

<sup>(</sup>۱) تقدم فی ص۳۲.

هذه المسائل الثلاث جمعها رسول الله عليه الذي أُوتي جوامع الكلم وفصل الخطاب في كلمة واحدة، وذلك في قوله عليه : «إن الله يرضى لحم ثلاثًا: ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تضرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم،

الأولى ـ أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا، ويدخل في الشرك عبادة الأولياء والصالحين.

الثانية - أن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا، عكس ما كان عليه أهل الجاهلية من أنهم كانوا متفرقين في دينهم ودنياهم، وحبل الله هو القرآن، والاعتصام به هو أن تتمسكوا به، فتعملوا بما أمركم به، وتجتنبوا ما نهاكم عنه؛ لأن القرآن هو المنهج الرباني الكفيل بمصالح العباد في دينهم ودنياهم، فالتمسك به رحمة، وعدم التمسك به عذاب وشقاء.

الثالثة - أن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وهذا بخلاف ما كان عليه أهل الجاهلية الذين لا ينقادون لولي الأمر، وهذا فيه الأمر بالانقياد لولي الأمر، ومناصحته وطاعته، وعدم الخروج عليه، وعدم الكلام فيه أمام الناس، وذكر عيوبه ونشرها بين الناس؛ لأن هذا من الخيانة لولي الأمر، وليس هذا من النصيحة وإن كان بعض الناس يزعم أن هذه نصيحة، فهذه ليست نصيحة، وإنما هذا تشهير وشر، وإلقاء للعداوة بين الوالي والرعية، وليس فيه مصلحة أبدًا، بل هو مضرة محضة.

ثم بيِّن \_ رحمه الله \_ أن الخلل الذي يقع في دين الناس، ودنياهم، إنما سببه الإخلال بهذه الثلاث أو الإخلال ببعضها، وهو الشرك بالله، والتفرق، والخروج على ولى الأمر.

<sup>(</sup>۱) تقدم في ص٣٢.

# المسألة الرابعة التقليد الأعمى ومضاره

إِنَّ دِينَهُمْ مَبْنِيٌّ عَلَى أُصُولِ: أَعْظَمَهَا التَّقْلِيدُ، فَهُوَ القَاعِدَةُ الْكُبْرَى لَجَمِيعِ الْكُفَّارِ، اَوَّلَهِمْ وَآخَرِهِمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَة مِّن نَّذِيرٍ إِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّة وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ ﴾ (سورة الزخرف: ٢٣)، وَقَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ التَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَو لَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴾ (سورة لقمان: ٢١)، فَأَلتَاهُمْ مِقُولِهِ: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةَ أَن تَقُومُوا لِلَّه مَثْنَى وَفُرَادَى لَلْكُمْ مِن جَدَّ . . . ﴾ (سورة سبا: ٤٦) الآبة، وَقَوْلُهُ: ﴿ وَاتَبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلْيُكُم مِن جَدَّ . . . ﴾ (سورة سبا: ٤٦) الآبة، وَقَوْلُهُ: ﴿ وَاتَبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلْيُكُم مِن جَدَّ . . . . ﴾ (سورة الاعراف: ٣) .

# الشرح

من مسائل الجاهلية: أنهم لا يبنون دينهم على ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، وإنما يبنون دينهم على أصول أحدثوها هم من عند أنفسهم، ولا يقبلون التحول عنها، منها: التقليد، وهو المحاكاة، بأن يقلد بعضهم بعضًا، وإن كان المقلد لا يصلح للقدوة، كما قال سبحانه وتعالى: ﴿وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِن نَّذيرٍ لِا يُصلح للقدوة، كما قال سبحانه وتعالى: ﴿وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِن نَّذيرٍ إلا قَالَ مُثرَفُوها إنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةً وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارهم مُقْتَدُونَ ﴾ (سورة الزخرف: ٢٣).

ومترفوها: هم أهل الرفاهية والمال في الغالب؛ لانهم أهل الشر وعدم قبول الحق، خلاف الضعفاء والفقراء فإن الغالب عليهم التواضع وقبول الحق، فأهل الترف هم أصحاب الجاه وأصحاب المال ﴿إِلاَ قَالَ مُسْرَفُوهَا ﴾ أي أصحاب المال والجاه فيهم ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةَ ﴾ أي: على ملة ودين، وإنا متبعون لهم على دينهم، يعني:

لسنا بحاجة إليكم أيها الرسل، يزعمون أن هذا يغنيهم عن اتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام، فهذا هو التقليد الأعمى، وهو من أمور الجاهلية.

أما التقليد في الخير فهذا يسمى اتباعًا واقستداءً، قال تعالى عن يوسف عليه السلام: ﴿وَاتَّبَعْتُ مِلَةُ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللّه مِن شَيْءٍ السلام: ﴿وَاللّهُ عِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالّذَينَ اتَّبَعُوهُم (سورة يوسف:٣٨). وقال تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ الأَوْلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذَينَ اتَّبَعُوهُم الْمِوْسَانِ (سورة التوبة: ١٠٠)؛ ولهذا قال الله تعالى في أهل الجاهلية: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنوْلَ اللّهُ قَالُوا بَلْ نَتَبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْقَلُونَ شَيْئًا وَلا يَهْتَدُونَ ﴾ (سورة البقرة: ١٧٠). فالذي لا يعقل ولا يهتدي ليس محلاً للقدوة، إنما القدوة في من يعقل ويهتدي، فالتقليد الأعمى من أمور الجاهلية، وهذا يسمى بالتعصب؛ لأن القدوة هو رسول الله عَرَّا اللهِ عَرَابِهِ عَلَى المَعْمَى من أمور الجاهلية، وهذا يسمى بالتعصب؛ لأن القدوة هو رسول الله عَرَابُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى الللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ع

ثم قال الشيخ \_ رحمه الله \_: (وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْه آبَاءَنَا أَوَ لَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴾ (سورة لقمان:٢١)) .

وإذا قيل للمشركين والكافرين: ﴿التَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ ﴾ وهو القرآن ﴿قَالُوا بَلْ نَتْبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَ لَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ ﴾ أي يدعو هؤلاء الآباء ﴿إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴾ أتتبعونهم للسعير؟ يعني: تقتدون بآبائكم وإن كانوا من أتباع الشيطان، ومآلهم إلى السعير؟ العاقل يجب أن ينظر في أمره، وفيمن يقلد.

ثم قال الشيخ - رحمه الله -: (فَأَتَاهُمْ بِقَوْلِهِ: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَعَظُكُم بِوَاحِدَة أَن تَقُومُوا لِلَهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جَنَّة ...﴾ (سورة سبا:٤٦) الآية، وَقَوْلُهُ: ﴿ التَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَبَّكُمْ وَلَا تَتَبِعُوا مِن دُونِهَ أَوْلِيَاءً قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ﴾ (سورة الاعراف:٣)) .

أي: أتاهم رسول الله عَيَّا بهذه الآية، فهم يقولون: نحن نتمسك بما عليه آباؤنا، ولا نطيع هذا الرجل، يعنون محمدًا عَيَّا لَيْهِ . والله جلَّ وعلا يقول: انظروا وتفكروا فيما قال لكم هذا الرجل، تفكروا، ولا تأخذكم العصبية ﴿أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ

وَفُواَدَىٰ ﴿ (سورة سبا٤٦٤) جماعات وفرادى، تنظرون فيما دعاكم إليه محمد عَلَيْ الله على الله محمد عَلَيْ الله فإن كان حمقًا وجب عليكم اتباعه، ولا يجوز لكم البقاء على ما كان عليه الآباء والأجداد.

وَتَقُومُوا لِلّهِ عِني: لا للهوى والعصبية؛ بل يكون قيامكم لله، تريدون الحق وَمُوا لِلّه عَني وَفُرادَى النين اثنين، يفكرون ويجتمعون، ويعقدون جلسة؛ لأن تعاون الجالسين أو الجماعة فيه رجاء الوصول إلى الحق، أو فرادى، أن يخلو بنفسه ويفكر، ويتأمل ما جاء به الرسول عَلَيْكُم وسيجد أنه حتى فيجب عليه اتباعه، وثُمَّ تَتفكَرُوا مَا بِصَاحِبِكُم يعني محمدًا عَلَيْكُم ، الذي تقولون: إنه مجنون، وهو ليس به جنون؛ بل هو أعقل الرجال وأعقل الخلق عَلَيْكُم ، وأنصح الخلق وأعلم الخلق عليه الصلاة والسلام، فكيف تقولون: إنه مجنون؟ فكروا، انظروا في عقله، انظروا في تصرفاته، هل هي مثل تصرف المجنون؟ هما بصاحبكم من جنّة إنْ هُوَ إِلاَّ نَذِيرٌ لَكُم بَيْنَ يَدَيْ عَذَابِ شَدِيد وسورة سا:٤١) إن لم تؤمنوا به وتتبعوه، فإنه سيحل بكم العذاب الشديد، فهو جاءكم ناصح لكم، يريد لكم الخير، ويريد لكم النجاة، ويريد لكم الصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة، فكيف تصفونه بهذا الوصف، تقولون: إنه مجنون، بدون روية وبدون تأمل لما جاء به؟

وهكذا يجب على كل عاقل أن ينظر في أقوال الناس، فيميزها ويفحصها، ويرى الخطأ من الصواب، فيقبل الحق ويرد الخطأ، ولا يحمله التقليد الأعمى على البقاء على الباطل.

# المسألة النامسة الاحتجاج بما عليه الأكثر دون نظر إلى مستنده

إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ قَوَاعِدِهِم: الاغتِرَارَ بِالأَكْثَرِ، ويَحْتَجُونَ بِهِ عَلَى صِحَّةِ الشَّيءِ، وَيَسْتَدلِثُونَ عَلَى بُطُلانِ الشَّيءِ بِغُرْبَتِهِ وَقَلَّةٍ اَهْلِهِ، فَأَتَاهُمُ بَضِدٌ ذَلَكَ، وَأَوْضَحَهُ فِي غَيْرِ مَوْضع مِنَ القُرْانِ.

## الشرح

من مسائل الجاهلية: أنهم يستدلون بالأكثرين على الحق، ويستدلون بالأقلين على على الحق، ويستدلون بالأقلين على غير الحق، فما كان عليه الأكثر عندهم فهو الحق، وما كان عليه الأقل فهو غير حق، هذا هو الميزان عندهم في معرفة الحق من الباطل. وهذا خطأ؛ لأن الله جلً وعلا يقول: ﴿وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللهِ إِن يَتَبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ ﴿ (سورة الانعام: ١١٦) ، ويقول سبحانه وتعالى: ﴿وَمَا وَجَدْنَا لاَكْثَرِهِم مِنْ عَهْد وَإِن وَجَدْنَا الْكَثَرَهُمْ لَقَاسِقِينَ ﴾ (سورة الاعراف: ١٨٧) ، إلى غير ذلك. فالميزان ليس هو الكثرة والقلة ؛ أَكْثَرَهُمْ لَقَاسِقِينَ ﴾ (سورة الاعراف: ١٠٧) ، إلى غير ذلك. فالميزان ليس هو الكثرة والقلة ؛ بل الميزان هو الحق، فمن كان على الحق - وإن كان واحدًا - فإنه هو المصيب، وهو الذي يجب الاقتداء به، وإذا كانت الكثرة على باطل فإنه يجب رفضها وعدم الاغترار بها ، فالعبرة بالحق، ولذلك يقول العلماء: الحق لا يُعرف بالرجال، وإنما يُعرف الرجال بالحق، فمن كان على الحق فهو الذي يجب الاقتداء به.

والله جلَّ وعلا فيما قيص عن الأمم واخبر أن القلة قيد يكونون على الحق، كما قال تعالى: ﴿وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قَلِيلٌ ﴿ (سورة مود: ١٠). وفي الحديث الذي عُرضت فيه

الأمم على النبي علي النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ولي والرجلان والنبي ولي وليس معه أحد، فليست العبرة بكثرة الأتباع على المذهب أو على القول، وإنما العبرة بكونه حقًا أو باطلاً، فيما كان حقًا وإن كان عليه أقل الناس، أو إذا لم يكن عليه أحد، مادام أنه حق \_ يُتمسك به فإنه هو النجاة. والباطل لا يؤيده كثرة الناس أبدًا، هذا ميزان يجب أن يتخذه المسلم دائمًا معه.

والنبي عليه يقول: «بدا الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدا، (۱). وذلك حين يكثر الشر والفتن والضلال، فلا يبقى على الحق إلا غرباء من الناس ونزاع من القبائل، يصبحون غرباء في المجتمع البشري، والرسول عليه بعث والعالم كله عوج في الكفر والضلال، ودعا الناس، فاستجاب له الرجل والرجلان، إلى أن تكاثروا. وكانت قريش \_ وكانت الجزيرة كلها، وكان العالم كله \_ على الضلال. والرسول عليه وحده يدعو الناس، والذين اتبعوه قليل بالنسبة للعالم.

فالعبرة ليست بالكثرة، العبرة بالصواب وإصابة الحق. نعم إذا كانت الكثرة على الصواب فهذا طيب، ولكن سنة الله جلَّ وعلا أن الكثرة تكون على الباطل ﴿وَمَا أَكْثُرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِينَ﴾ (سورة يوسف:١٠٣)، ﴿وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ (سورة الانعام:١١٦).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٤٦).

# المسألة السامسة الاحتجاج بما عليه الأقدمون دون نظر إلى مستنده

الاحْتِجَاجُ بِالْمُتَقَدِّمُيِنَ، كَقَوْلِهِ: ﴿قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الأُولَىٰ﴾ (سورة طه:٥١)، وقَوْلِهِ: ﴿مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الأُولِينَ﴾ (سورة المؤمنون: ٢٤).

#### الشرح

أي: إذا جاءتهم الرسل بالحق احتجوا بآبائهم، فإن موسى عليه السلام لما دعا فرعون إلى الإيمان احتج فرعون بما عليه الأولون ﴿قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الأُولَى﴾ يريد أن يحتج بما عليه القرون الأولى التي سبقته من الكفرة، وهذه حجة باطلة، وهي حجة جاهلية، وكما قال قوم نوح لما دعاهم إلى الله، قالوا: ﴿مَا هَذَا إِلاَّ بَشَرٌ مَثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَسَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لأَنزِلَ مَلائكةً مًّا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبائِنَا الأَوَّلِينَ ﴾ (سورة المؤمنون: ٢٤) فقابلوا دعوة نبي الله نوح بما عليه آباؤهم على أنه حق، وأن ما جاء به نوح باطل؛ لأنه مخالف لما عليه آباؤهم.

وكفار قريش يقولون: ﴿مَا سَمِعْنَا بِهِدَا فِي الْمِلَةِ الآخِرةِ إِنْ هَذَا إِلاَّ اخْتِلاقٌ﴾ (سورة صن ٧) أي: ﴿مَا سَمِعْنَا بِهِدَا بِه محمد عَيْكُ ﴿فِي الْمِلَةِ الآخِرةِ ﴾ ملة آبائهم وأجدادهم ﴿إِنْ هَذَا إِلاَّ اخْتِلاقٌ ﴾ كذب، فيهم وصفوا ما جاء به الرسول عَيْكُ بأنه كذب، لماذا؟ لأنه مخالف لما عليه آباؤهم، وهو عبادة الأوثان، ولم يرجعوا إلى دين أبيهم إبراهيم وإسماعيل، بل رجعوا إلى ما كان عليه آباؤهم قريبًا، وهم آباؤهم وأجدادهم في مكة من كفار قريش، فهذه سنة الكفار، وهذه سنة الجاهلية، أن يحتجوا بمن سبقهم من الأمم.

والواجب على العقلاء أن ينظروا ما مع الرسل، ويقارنوا بينه وبين ما عليه آباؤهم؛ ليتضح لهم الحق من الباطل، وأمًّا إغلاق الباب على أنفسهم، يقولون: ما نقبل إلا ما عليه آباؤنا، ولا نقبل ما يخالفه، فهذا ليس من شأن العقلاء فضلاً عن الذين يريدون النجاة لأنفسهم.

والآن عُبَّاد القبور إذا نُهوا عن عبادة القبور، قالوا: هذا عليه البلد الفلاني، وعليه الجماعة الفلانية، وعليه قرون مضت. وأصحاب الموالد إذا نهوا، قيل لهم: هذه بدعة. قالوا: هذا شيء معمول به قبلنا، ولو كان باطلاً ما عملوه.

وهذا احتجاج أهل الجاهلية، فليس العبرة بما عليه الناس، وإنما العبرة بما جاء به الرسول عَلَيْكُم فهو الرسول عَلَيْكُم فهو صواب قطعًا، والواجب اتباعه، والله لم يكلنا إلى آبائنا وأجدادنا، ولو كان الذي عند الآباء والأجداد يكفى ما احتجنا إلى الرسل.

وهكذا الصوفية، يقولسون: أحوالنا تكفي عن اتباع الرسول، ولنا أحوال، ولنا أتصال مع الله، ونأخذ عن الله مباشرة، وأهل السنة يأحذون دينهم عن أموات \_ يعنون رجال السند \_، أما نحن فنأخذ ديننا عن الحي الذي لا يموت، ويقولون: الرسل إنما يحتاجهم العوام، أما الخواص فهؤلاء ليسوا بحاجة إلى الرسل؛ لأنهم وصلوا إلى الله، وعرفوا، وليسوا بحاجة إلى الرسل، هكذا يقول لهم الشيطان، ويقول: إن أصحاب الطرق لا يحتاجون للرسل؛ لأنهم يأخذون عن الله مباشرة. وهذا من دين الجاهلية، والوقائع كثيرة من هذا النوع.

#### المسألة السابعة الاستدلال بما عليه أهل القوة بأنه هو الحق

الاستيد لاَل بِقَوْم أُعُطُوا قُوى فِي الأَفْهَام وَالأَعُمَالِ، وَفِي المُلُك والمَالِ والجَاهِ، فَرَدَّ اللهُ ذَلِكَ بِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ مَكَنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَّكُنَّاكُمْ فِيهِ ﴿ (سورة الاحقاف: ٢٦) ، وَقَولِهِ: ﴿ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتَحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ ﴾ (سورة البقرة: ٨٩) ، وَقَولِهِ: ﴿ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ﴾ (سورة البقرة: ٤٦١) .

#### الشرح

من مسائل الجاهلية: أنهم يستدلون أنَّ ما كان عليه الأقوياء من الناس وأصحاب الجاه وأصحاب الذكاء، أنه هو الحق. فهذا هو الفابط عندهم لمعرفة الحق؛ أنهم ينظرون في الناس، فما كان عليه أهل القوة والمال والترف والجاه اعتبروه هو الحق، وما كان عليه الضعفاء والفقراء يعتبرونه باطلاً. هذه حالة أهل الجاهلية.

وهذا الضابط باطل، فإن الله عز وجل أخبر عن الأمم السابقة أنها كانت على قوة، وأنها كانت على توة، وأنها كانت على ثروة، في آيات كثيرة، وأنهم أهل جاه، وعندهم ذكاء وأفهام، لكن ما نفعهم ذلك، بل كانوا على الباطل، وقد ذكر الله هذا في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: ﴿وَإِذَا تُتُكَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيّنَاتِ قَالَ الّذِينَ كَفَرُوا لِلّذِينَ آمَنُوا أَيُ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَلَه تعالى: ﴿وَإِذَا تُتُكَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيّنَاتِ قَالَ الّذِينَ كَفَرُوا لِلّذِينَ آمَنُوا أَيُ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَاحْسَنُ اللهُ يَدُوكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِن قَرْن هُمْ أَوْتُ وَمَا كَانَ الله لَيْعَجِزَهُ مِن شَيْء في السَّمَوَات وَلا في كَانَ عَلَيْهِمْ وَكَانُوا أَشَدٌ مِنْهُمْ قُوَةً وَمَا كَانَ الله لَيْعَجِزَهُ مِن شَيْء في السَّمَوَات وَلا في الأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ اللهُ يَعْجِزَهُ مِن شَيْء فِي السَّمَوَات وَلا في الأَرْضِ أَنْهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴾ (سورة مربح: ٤٧٤)، وقال تعالى: ﴿ وَاللّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْء فِي السَّمَوَات وَلا في الأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلَيمًا قَدِيرًا ﴾ (سورة ناطر: ٤٤٤)، وقال تعالى: ﴿ وَاللّهُ لَيْعَجِزَهُ مِن شَيْء فِي السَّمَوَات وَلا في الأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴾ (سورة ناطر: ٤٤٤)، وقال تعالى: ﴿ وَكَانُوا أَشَدُ مُن شَيْء فِي السَّمَوَات وَلا في

أَشَدُ مِنْهُم بَطْشًا ﴾ (سورة ق:٣٦)، وقال تعالى: ﴿ أَلَمْ يَرَوْا كُمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مَن قَرْن مَّكَنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنَا لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّلْزَارًا وَجَعَلْنَا الأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تُحْتِهِمْ فَالأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تُحْتِهِمْ فَرْنًا آخَرِينَ ﴾ (سورة الانعام:٣٦).

فهذه الآيات وأمثالها تدل على أن العبرة ليست بالقوة والمال، إذا كان أهل ذلك على ضلال، فإن هذه القوة، وهذا المال، وهذا الثراء لا ينفعهم.

وبيَّن سبحانه أنه يعطي الكفار من أجل استدراجهم، كما قال تعالى: ﴿فَلَمَا نَسُوا مَا ذُكُرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْء حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُبْلسُونَ (٤٤) فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّه رَبِّ الْعَالَمِنَ (سورة الانعام:٤٤-٤٥)، وقال تعالى: ﴿فَلَدُرْنِي وَمَن يُكَذَّبُ بِهِذَا الْحَديثِ سَنَسْتُدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ (٤٤) وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدي مَتِينَ (سورة الله:٤٤-٥٥)، وقال تعالى: ﴿وَلا يَحْسَبَنَ اللّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لُهُمْ خَيْرٌ لاَيْفُهُمْ خَيْرٌ لاَيُعَامُونَ اللهُمْ لَيْرُدَادُوا إِنْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينَ ﴿ (سورة آل عمران ١٧٨٠).

فالله يعطيهم هذه الثروة ويمكنهم في الأرض ويعطيهم الملك والسلطة، ويمكنهم من المخترعات والصناعات، كما عليه الكفار في هذا الوقت، وهذا لا يدل على أن ما هم عليه حق، ولا يدل على أن الله راض عنهم في إعطائه لهم، وإنما هذا من باب الاستدراج لهم والإملاء؛ ليزدادوا إثماً. إنما يستدل بهذا الدليل أهل الجاهلية. أما أهل البصيرة فإنهم ينظرون إلى ما عليه الأمم، فإن كان حقًا قبلوه وإن كانوا فقراء. وإن كان باطلاً ردوه وإن كانوا أغنياء.

والآيات في هذا كشيرة، منها ما ذكسره الشيخ هنا، وهو قول الله تعالى لما ذكر هلاك قوم عاد: ﴿وَلَقَدْ مَكَنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَّكَنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلا أَبْصَارُهُمْ وَلا أَفْئِدَتُهُم ...﴾ (سورة الاحقاف:٢٦)، ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادِ 
إِرَمَ ذَات الْعَمَاد ٧ الَّتِي لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي الْبِلادِ﴾ (سورة الفجر:٦-٨) أي: قبيلة إرم، أو

البلد الذي كانت تسكنه، تسمى إرمًا ﴿ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴿ ) الَّتِي لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي الْبِلادِ ﴿ الْبُلادِ ﴿ وَنَصُودَ اللَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوادِ ﴾ (سورة الفجر: ٧-٩٠) ينحتون الجبال وينقشونها، ويجعلونها مساكن لهم، وهي موجودة إلى الآن، على طريق القوافل إلى الشام ﴿ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمُ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلاَّ قَلِيلاً وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ ﴾ (سورة القصص: ٥٥)، ﴿ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا ﴾ (سورة النمل: ٥٠)، ﴿ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا طَلْمُوا ﴾ (سورة النمل: ٥٥).

فهؤلاء أعطاهم الله من السقوة الشيء العظيم، وهم كفار، ولما جاءهم أنبياؤهم اغتروا بما عندهم من القوة، ومن الثروة، ومن الأبهة، فتكبروا على الرسل، وبقوا على شركهم، ولم يسقبلوا الحق؛ غروراً بما هم عليه من القوة، حتى إن الله ذكر عن عاد أنهم اغتروا بقوتهم ﴿وَقَالُوا مَنْ أَشَدُ مِنّا قُوْةً أَوْ لَمْ يَرُوا أَنَّ الله اللهِ الذِي خَلَقَهُمْ هُو أَشَدُ مِنْهُمْ قُوَةً ﴿ وَلَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِل

وأما الاستدلال بالفهم، فبنو إسرائيل - اليهود - أعطاهم الله فهمًا وعلمًا، وكانوا يعرفون من صفات النبي على الذي سيبعث في آخر الزمان، بما عندهم في التوراة والإنجيل، وأنه سيبعث نبي هو خاتم الأنبياء، وأن صفاته كذا وكذا، وكان بينهم وبين العرب في المدينة - من الأوس والخزرج - حروب، ﴿وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتُحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفُرُوا ﴾ (سورة البقرة: ٨٩) يقولون: سيبعث النبي الذي في آخر الزمان، ونتبعه، ونقتلكم معه ﴿فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ ﴾ (سورة البقرة: ٨٩) أي: لما بعث محمد عَلَيْ الله عَلَيْ إسرائيل، من بني إسماعيل، حسدوه؛ لأنهم يريدون أن تكون النبوة في بني إسرائيل، ويحتجزونها لأنفسهم، فلما كانت في بني إسماعيل حسدوا رسول الله عَلَيْ أَنْ ، وهم يعرفون أنه رسول الله ما نفعهم فهمهم ومعرفتهم.

فما كل من عرف الحق يعمل به، فقد يصرفه صارف: إما الحسد، وإما الكبر، وإما الطمع في الدنيا، أو الطمع في الرياسة، هناك صوارف تصرف الإنسان عن الحق وهو يعرفه.

فالهداية والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ليست عن المعرفة وعن العلم والفهم، فالأمر راجع إلى الله سبحانه وتعالى؛ ولهذا كان الرسول عَلَيْكُم يكثر من قول: عامقلب القلوب والأنصار ثبت قلبي على دينك (())، فمجرد المعرفة والعلم والفهم والفقه، كلها أسباب جيدة، لكن لا تكفي. فهذا مما يعطي المؤمن الحذر، وعدم الاغترار بعلمه، عدم الاغترار بفهمه، وأن يسأل ربه الثبات على الحق والهداية للصواب دائمًا وأبدًا، كما أنه لا يغتر بالقوة، ويقال: هذه دولة قوية، يمكن أن يتغلب عليها أحد؛ لأنها دولة قوية محصنة بالأسلحة والذخيرة الفتاكة والقنابل الذرية، قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ حُدِيْنَ إِذْ أَعْجَبَتُكُم كُثُر تَكُم فَلَم تُغْنِ عَنكُم شَيْنًا وَضافَت عَلَيكُم الأَرْضُ بِمَا رَحُبَت ثُمّ وَلَيْتُم مُدُرِينَ (سورة التوبة: ٢٥).

فهذه مسألة عظيمة، يغفل عنها كثير من الناس، ويحتجون بالقوة والثروة والجاه والأبهة، ويقولون: هذه أمة راقية، مما يدل أنها على حق، وما توصلت إلى هذا المستوى إلا وهي على حق؛ لأن عندهم حضارة، وعندهم ثقافة وفهم. وهكذا يقول بعض المغرورين، دون نظر إلى ما هم عليه من الكفر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (٥/٣٧٥ رقم٣٥٦). والحاكسم (٢/ ٢١١ رقم ١٩٧٠). وابن ماجـة (١/ ١٣٢ ر رقم١٩٩)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٧٩٨٧,٧٩٨٧).

# المسألة الثامنة الاستدلال بأن ما عليه الضعفاء ليس حقًا

الاستتدالالُ عَلَى بُطلانِ الشَّىءِ بِأَنَّهُ لَمْ يَتَّبِعْهُ إِلاَ الضَّعَفَاءُ، كَقَولِهِ: ﴿أَنُوْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الأَرْذَلُونَ ﴾ (سورة الشعراء:١١)، وَقَولِهِ: ﴿أَهَوُلاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنْ بَيْنِنَا ﴾ (سورة الانعام:٥٠)، فَرَدً اللهُ مِقَولِهِ: ﴿أَهَوُلاءِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِم مِّنْ بَيْنِنَا ﴾ (الانعام:٥٠)، فَرَدً اللهُ مِقَولِهِ: ﴿أَلَيْسَ اللّهُ بَأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ﴾ (سورة الانعام:٥٥).

#### الشرح

هذه المسألة عكس التي قبلها - وهي الاستدلال بالقوة على أن أصحابها على الحق - وفي هذه المسألة يستدلون بالضعف على أن الضعفاء ليسوا على الحق، لو كانوا على حق ما صاروا ضعفاء. هذا ميزان أهل الجاهلية، في معرفة الحق من الباطل، ولا يعلمون أن القوة والضعف بيد الله سبحانه وتعالى، وأن الضعيف قد يكون على الحق وهو ضعيف، وأن القوي قد يكون على الباطل، وهذا منطق قوم نوح لما دعاهم إلى الله ﴿أَنُوْمِنُ لَكَ وَاتَبْعَكَ الأَرْذُلُونَ ﴾ (سورة الشعراء: ١١١) يعني الضعفاء منا، فلو كنت على حق لا تبعك الأقوياء. وفي الآية الأخرى: ﴿وَمَا نَرَاكُ اتَّبَعَكَ إِلاَّ الَّذِينَ هُمْ أَرَاذُلْنَا بَادِي الرَّاقِ ﴾ (سورة مود: ٢٧) أي: الذين ليس عندهم رأي، هم الذين اتبعوك، من غير روية ومن غير تفكير.

وكذلك المشركون في عهد رسول الله عليه الله على الله على المنوا يسخرون من ضعفاء المؤمنين، من بلال وسلمان وعمار بن ياسر وأبيه وأمه، يسخرون من ضعفاء الصحابة، حتى إنهم قالوا: ما نجلس معك وهؤلاء عندك، اجعل لنا مجلسًا غير مجلسهم حتى نتفاهم معك. النبي عليه النبي عليه الله عنه حرصه على هدايتهم ما أراد أن يجعل

لهم مجلسًا خاصًا، فعاتب الله عزَّ وجلَّ بقوله: ﴿وَلا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حسَابِهِم مِّن شَيْء وَمَا مِنْ حسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْء فَتَطْرُدُهُمْ فَتَكُونَ مَنَ الظَّالِينَ (٥٠ وَكَذَلِكَ فَتَنَا بَعْضَهُم بِبَعْض لِيَقُولُوا أَهَوُلُاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنْ بَيْنِناً ﴾ (سورة الانعام: ٥٠-٥٠).

وقوله: ﴿أَهَوُلاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنْ بَيْنَا﴾ هؤلاء: يعنون ضعفاء الصحابة، لا يمكن أن يسبقونا إلى الخير ﴿لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ ﴾ (سورة الاحتاف: ١١) ومثلهم الآن الذين يصفون العلماء بأنهم ما عندهم رأي ولا تفكير، وأن نظرهم قريب، وعندهم تحجر، وعندهم شدة، إلى آخر ما يقولون.

والشيخ ما كتب هذه المسائل للتاريخ، وإنما كـتبهـا للتحذيـر، بأن يُحذر هذه الأمور؛ لأنها من أمور الجاهلية.

# المسألة التاسعة اقتداؤهم بضسقة العلماء وجهاً ل العباد

اقْتْدَاؤُهُمُ بِفَسَقَة العُلَمَاء وَجُهُال العُبَّاد، فَأَتَى بِقَولِه: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الأَّحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ﴿ (سورة التوبة: ٣٤)، وَقَولِهِ: ﴿ لاَ تَعْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلا تَتَبِعُوا أَهْواء قَوْمٍ قَدْ ضَلُوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُوا كَثِيرًا وَصَلُوا عَن سَوَاء السَّبيل ﴾ (سورة المائدة: ٧٧).

#### الشرح

من مسائل الجاهلية: الاستدلال بفسقة العلماء، والفاسق: هو الخارج عن طاعة الله في علمه وعمله، وفسقة العلماء: هم الذين لا يعملون بعلمهم، أو يقولون على الله الكذب وهم يعلمون، بأن يقولوا: هذا حلال وهذا حرام، وهم يعلمون أنهم كاذبون، من أجل الوصول إلى رغباتهم واتباع الأهواء، تحت مظلة أنهم علماء، والناس يثقون فيهم، وفسقة العباد هم الذين يعملون بغير علم، والناس يثقون فيهم، يقولون: هؤلاء صالحون.

فلا يغتر بالعالم ولا بالعابد حتى يكون كل منهما مستقيمًا على دين الله عزَّ وجلَّ، قال الله سبحانه وتعالى في اليهود والنصارى: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيراً مَنَ اللهُ عَزَ اللهُ سبحانه وتعالى في اليهود والنصارى: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيراً مَنَ الأَحْبَادِ وَالرُهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ آمُوالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ... ﴿ (سورة التوبة: ٣١) . ذلك بأن حلَّوا لهم ﴿ التَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ ... ﴾ (سورة التوبة: ٣١) . ذلك بأن حلَّوا لهم الحرام فأطاعوهم، وحرَّموا عليهم الحلال فأطاعوهم، فصاروا بذلك أربابًا من دون الله، والتحريم حق لله جلَّ وعلا، ليس لأحد أن يحرم الله، والعياذ بالله؛ لأن التحليل والتحريم حق لله جلَّ وعلا، ليس لأحد أن يحرم

أو يحلِّل حسب هواه وحسب أغراضه، ويرضي الناس ويساير الناس، والآن هناك ناس يتحايلون على الشرع، يحلُّون المحرمات لأجل مسايرة الناس وإرضاء الناس م بزعمهم ما يلتمسون الحيل، ويلتمسون الرُّحُص، أو الكذب على الله، بأن الله أحل هذا، أو حرم هذا؛ من أجل مصلحة فلان.

هؤلاء هم فسقة العلماء، والفاسق هو: الخارج عن طاعة الله، قال تعالى: ﴿يَا اللّٰهِ الّٰذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَشِيرًا مِنَ الأَحْبَارِ (سورة السوبة: ٣٤) وهذا نداء للمؤمنين للتحذير، والأحبار هم العلماء، وغالبًا يطلق على علماء اليهود، والرهبان هم العبَّاد، وهذا في الغالب يطلق على عُبّاد النصارى، فالرهبنة في النصارى، والعلم في اليهود، لكن اليهود مغضوب عليهم، والنصارى ضالون، والله جلّ وعلا أمرنا في كل ركعة في الصلاة أن نقول: ﴿اهْدِنَا الصِرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ٢٠ صِرَاطَ الّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِم ﴿ (سورة الفاعة: ١٠ وهم أهل العلم والعمل. ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِم ﴾ وهم أهل العلم بدون عمل، وهم فسقة العلماء. ﴿وَلا الصَّالِينَ ﴾ الرهبان من النصارى وغيرهم، الذين يعبدون الله على غير دليل، على غير برهان، وإنما يعبدون الله بالبدع والمحدثات والخرافات، والله نهانا عن العلماء الفسقة، والعباد الضالين، وأمرنا أن نأخذ الحق بدليله، من كتاب الله وسنة رسوله عَلَيْهِم .

والآن إذا صار للواحد رغبة في شيء، قال: هذا أفتى به فلان. دون نظر إلى مستنده من الكتاب والسنة، تقول له: هذه الفتوى خطأ. يقول: ما علي، مادام قد أفتى بها فلان!

وإذا صارت الفتوى لا توافق هواه، قال: هذه الفتوى ليست صحيحة أو متشددة، وصاروا يجمعون ترهات وأخطاء العلماء ويجعلونها في كتاب، يظهرونه للناس، من باب التوسعة على الناس بزعمهم ويقولون: دين الإسلام سمح، لا تضيِّقوا على الناس، وإذا قيل لهم: اعرضوها على الكتاب والسنة، قالوا: هذا كلام

العلماء. وهل العالم أكبر من الكتاب والسنة، فلا يعرض قوله على الكتاب والسنة؟!

هذا إنما يفعله أهل الأهواء، والعياذ بالله، الذين ﴿ التَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مَن دُونِ اللّهِ ﴿ (سورة التوبة: ٣١)، وإذا نُهوا عن البيدعة التي حَذَّرَ منها الرسول عَيْنَ الله الفلاني، قالوا: هذه يعمل بها فلان، وهو عالم، أو صالح، ويعمل بها أهل البلد الفلاني، وهم عندهم صلاح وتقوى. ونقول: الصلاح والتقوى لا يكفيان، لابد من موافقة الكتاب والسنة.

فأخذ أقوال العلماء والعباد قضيّة مسلمـةً دون عرض على الكتاب والسنة، هي طريقة أهل الجاهلية، الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله.

#### المسألة العاشرة رميهم أهل الدين بقلة فهمهم وعدم حفظهم

الاستبدالالُ عَلَى بُطلانِ الدينِ بِقِلَّةِ أَفْهَامِ أَهْلِهِ وَعَدَمِ حِفْظِهِمْ، كَقَولِهِم: ﴿بَادِيَ الرَّأْي﴾ (سورة مود: ٢٧).

# الشرح

مما ذكره الله عن قوم نوح قلولهم: ﴿وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلاَّ الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا﴾ (سورة مود: ٢٧) أي: الضعفاء ﴿بَادِيَ الرَّأْيِ ﴾ أي: الذين ليس عندهم فهم. فيعيرون أتباع الرسل بأن ما عندهم فهم ولا حذق للأمور، ولا عندهم بعد نظر.

وهذا ما يتبجح به كثير من الفسقة وأعداء الله اليوم، يتندَّرون من المسلمين ومن علماء المسلمين، بأنهم ليس عندهم فهم ولا بعد نظر، ويتنقصونهم بهذه الفرية، مع أن علماء المسلمين هم أهل البصيرة، وهم أهل المعرفة؛ لأنهم ينظرون بنور الله عزَّ وجلَّ، ويأمرون بأمر الله، وينهون عما نهى الله عنه.

ولاشك أن العلماء العاملين هم أفضل الناس بعد الرسل عليهم الصلاة والسلام، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، فلا يتنقَّص العلماء ويتهمهم بقصر النظر وعدم الفهم إلا من هو شبيه بأهل الجاهلية، وبقوم نوح الذين يصفون أتباع الرسل بهذا الوصف؛ لينفروا الناس عنهم. وهذا يأتي على ألسنة بعض الناس اليوم، يقولون: هؤلاء العلماء علماء حيض ونفاس، وعلماء أحكام الاستجمار، وعلماء جزئيات، ولا يعرفون فقه الواقع، وفقه الواقع عندهم أمور السياسة والثورة على الولاة.

# المسألتان العامية عشرة والثانية عشرة اعتمادهم على القياس الضاسد وإنكار القياس الصحيح

الاستُتِدُلالُ بِالقِيَاسِ الضَاسِدِ، كَقَولهِم: ﴿إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُنَا﴾ (سورة إبراهيم: ١٠). إنْكَارُ القِيَاسِ الصَّحِيح: والجَامِعُ لِهَذَا وَمَا قَبْلُهُ: عَدَمُ فَهُم الجَامِعِ وَالضَارِق.

# الشرح

المسألة الحادية عشرة والثانية عشرة: اعتمادهم على القياس الفاسد وإنكار القياس الصحيح.

والقياس عند الأصوليين نوعان: (قياس علة) وهو: إلحاق فرع بأصل في الحكم لجامع بينهما. فإن اختل شرط من شروطه فهو قياس فاسد، لا يعتمد عليه في إثبات حكم من الأحكام. وهذه مسألة خطيرة، يقول ابن القيم: أكثر ضلال الناس إنما هو بسبب القياس الفاسد. وأول من مارس القياس الفاسد إبليس، لما أمره الله بالسجود لآدم وقال أنا خير منه خلقتني من نأر وخلقته من طين (سورة الاعراف:١٢) يزعم أن النار خير من الطين، فيكون هو خيراً من آدم. وهذا قياس فاسد؛ لأن النار ليست خيراً من الطين، بل الطين خير من النار؛ لأن النار محرقة متلفة للأشياء، أما الطين فهو ينبت الأشياء والبذور، وفيه خير الناس. فلو ذهبنا إلى القياس لقلنا: الطين خير من النار، مع أن الاعتماد ليس هو على القياس، بل الاعتماد على اختيار الله سبحانه وتعالى وتفضيله، وهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويختار، لا اعتراض عليه، وله الحكمة البالغة، سبحانه وتعالى.

كذلك المشركون قاسوا هذا القياس لما كذبوا الرسل، قالوا: ﴿إِنْ أَنتُمْ إِلاَ بَشَرٌ مَثْلُنَا﴾ (سورة إبراهيم: ١٠) استدلوا ببشريتهم على عدم صحة رسالتهم؛ لأن الرسالة لا تصح في البشر بزعمهم. وهذا قياس باطل؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لأن الرسل فضلهم الله على غيرهم، واصطفاهم واختارهم، وهو أعلم - سبحانه وتعالى - فضلهم وصلاحهم للرسالة ﴿اللهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلائِكَةَ رُسُلاً وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ( وَيَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْديهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾ (سورة الحج: ٧٥-٧٦)، ولهذا لما قالوا لرسلهم: ﴿إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مَثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمًا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا قَاتُونَا بِسُلْطَان مُبِينٍ ( اللهُ اللهُ يَمُنُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ ﴾ (سورة إبراهيم: ١٠-١١).

تقول الرسل: الله فضطَّلنا بأنه منَّ علينا واختارنا للرسالة، فقياسكم قياس مع الفارق؛ لأن البشر لا يستوون، وليسوا على حد سواء، منهم المؤمن ومنهم الكافر، ومنهم الرسل والعلماء والصالحون، ومنهم الجهال والكفار والفساق، فالبشر يتفاوتون، فهناك فارق، والقياس مع الفارق يكون باطلاً؛ لأن هذا من قوادح القياس عند الأصوليين.

بل الحكمة تقتضي أن يكون الرسول إلى البشر بشراً مثلهم؛ من أجل أن يبين لهم، قال تعالى: ﴿قُل لُو ْكَانَ فِي الأَرْضِ مَلائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِيْنَ لَنَزَلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولاً ﴾ (سورة الإسراء: ٩٥)، فالرسول يكون من جنس المرسل إليهم؛ من أجل تبليغ الرسالة، والحكمة تقتضي أن يكون رسول البشر من البشر، ولو كان الذين يعيشون على وجه الأرض ملائكة، لأرسل إليهم من جنسهم ملكًا.

ومن عجائب انتكاس هؤلاء: أنهم يستبعدون الرسالة في البشر، ولا يستبعدون أن تكون العبودية للحجر! فلا يستبعدون أن تكون الربوبية والإلهية للأحجار والأشجار، ومع هذا يستبعدون ويستنكرون أن تكون الرسالة في البشر، وهذا القياس الباطل عليه سائر أئمة الكفرة من قوم نوح وغيرهم، ينكرون رسالة الرسل لأنهم بشر، فقوم نوح

والنوع الثاني من القياس: (قياس الشبه) وهو أن يتردد الفرع بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها \_ والله جلَّ وعلا لا يقاس بخلقه لا قياس علة ولا قياس شبه يستوي أفراده، وإنما يستعمل في حقه سبحانه قياس الأولى وهو أن يقال: كل كمال ثبت للمخلوق لا يستلزم نقصًا فالخالق أولى به. قال تعالى: ﴿ وَلِلّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ (سورة النحل: ٦٠)، وقال تعالى: ﴿ فَلا تَضْرِبُوا لِلّهِ الْأَمْفَالُ إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ (سورة النحل: ٧٤).

والمسألة التي بعدها: وهي: (إنكار القياس الصحيح) وهو: أن يكون الرسل إلى البسر بشراً مثلهم، وأن يكون الرسل إلى الملائكة من الملائكة، هذا هو القياس الصحيح، الذي تقتضيه الحكمة والفطر السليمة، أن المرسل يكون من جنس المرسل إليهم، لا من جنس آخر.

والذي حملهم على هاتين المسألتين هو الجهل بالجامع والفارق، الجامع الذي يبنى عليه القياس، والفارق الذي لا يصح معه القياس.

#### المسألة الثالثة عشرة الغلو بأهل العلم والصلاح

الغُلُوُّ فِي العُلَمَاءِ والصَّالحِينَ، كَقَولِهِ: ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلا تَقُولُوا عَلَى اللَّه إلاَّ الْحَقَّ ﴾ (سورة النساء: ١٧١).

# الشرح

وهذه مسألة خطيرة، والغلو معناه في اللغة: الزيادة عن الحد، يقال: غلا القدر، إذا ارتفع فيه الماء بسبب الغليان، ويقال: غلا السعر، إذا ارتفع عن الحد المعروف، فالغلو هو: الزيادة والارتفاع عن الحد المعروف.

والغلوفي الشرع: هو الزيادة في رفع شخص فوق منزلت اللائقة به، كالزيادة في حق الأنبياء أو الصالحين، ورفعهم عن قدرهم إلى الربوبية أو الألوهية.

فأهل الجاهلية غلوا في الأشخاص حتى رفعوهم عن قدرهم، إلى أن جعلوهم أربابًا مع الله، كما غلا اليهود في عزير وقالوا: هو ابن الله. وكما غلت النصارى ورفعوا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من البشرية والرسالة إلى الألوهية، وقالوا: هو ابن الله. وكذلك قوم نوح لما غلوا في الصالحين، وصوروا صورهم وتماثيلهم، ثم عبدوهم من دون الله، فرفعوهم إلى مرتبة الألوهية ﴿وَقَالُوا لا تَذَرُنُ وَلا سُواعًا وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴾ (سورة نوج ٢٣) جعلوهم آلهة.

وكذلك غيرهم من طوائف المشركين إلى اليوم، يغلون في الصالحين، ويطوفون بقبورهم، ويذبحون لهم، وينذرون لهم، ويستغيثون بالموتى ويستنجدون بهم، يطلبون منهم قضاء الحواتج.

فالغلو يجرُّ أصحابه إلى الشرك، ولهذا قال عَلَيْكُم : «لا تُطُروني كما اصرت النصارى ابن مريم». والإطراء هو: الغلو في المدح «إنما أنا عبد، فقولوا: عبد الله ورسوله» .

والغلو في الأشخاص من الأنبياء والصالحين، هو الذي أوقع المشركين - من الكتابيين والأميين - في الشرك الأكبر. والواجب أن يُعرف للأشخاص قدرهم اللائق بهم، فيعرف للرسل رسالاتهم، ويعرف للصالحين صلاحهم، ويعرف للعلماء علمهم، وأنهم أفضل من غيرهم، ففضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، ويُنزَلون منازلهم، ولا يُرفَعون فوق منازلهم، قال تعالى: ﴿يَا أَهْلَ الْكَتَابِ لا تَغْلُوا فِي دِينكُمْ وَلا تَقُولُوا عَلَى الله إِلاَّ الْحَقَ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ الله وكَلَمَتُهُ الْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مَنهُ فَآمنُوا بِالله وَرسُله وَلا تَقُولُوا ثَلاَثَةٌ ﴾ (سورة النساء:١٧١)، وقال تعالى: ﴿قُلُ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لا تَغْلُوا فِي دِينكُمْ عَيْرَ الْحَقِ وَلا تَتَبِعُوا أَهْواء قَوْم قَدْ صَلُوا مِن قَبْلُ وَأَصَلُوا كَثِيرًا وَصَلُوا عَن سَوَاء السَّبِيلِ ﴾ (سورة المائدة:٧٧)، والنبي عَلَيْكُمْ يقُول: «إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، "

فلا يجوز الغلو في المخلوقين، ورفعهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله فيها؛ لأن هذا يجر إلى الشرك بالله عزَّ وجلَّ، وكذلك الغلو في العلماء والعباد، قال تعالى عن اليهود والنصارى: ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ اللهِ ﴾ (سورة التوبة: ٣١) غلوا في علمائهم وعبادهم، حتى اعتقدوا لهم الصلاحية في تحليل الحرام وتحريم الحلال، وتخير الشرع المطهر.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٤٤٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه السنسائي (٢٩٦/٥ رقسم ٣٠٥٧). وابن ماجة (٣/٢٧٦ رقم ٣٠٢٩). وأحسد في المسند (١٥/١٦-٤٣٧)).

# المسألة الرابعة عشرة نضيهم الحق وإثباتهم الباطل

إِنَّ كُلَّ مَا تَقَدَّمَ مَبْنِيٍّ عَلَى قَاعَدةٍ وَهِي: النَّفْيِ والإِثْبَاتِ؛ فَيَتَّبِعُونَ الهَوَى والظَّنَّ، وَيُعْرِضُونَ عَمَّا جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ.

#### الشرح

كل ما تقدم من المسائل التي ذكرها الشيخ عن أهل الجاهلية إنما هي مبنية على النفي والإثبات، فهم يثبتون ما نفاه الله، وينفون ما أثبته الله، ولذلك وقعوا في الضلال، فالله جلَّ وعلا نفى الشرك وأثبت التوحيد، وأمر بالتوحيد، وهم عكسوا؛ فأثبتوا الشرك، ونفوا التوحيد، فعكسوا معنى (لا إله إلا الله) تمامًا، قال الله تعالى: وأللين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أوْلَكُ هُمُ الْخَاسِرُونَ (سورة العنكبوت: ٥١) الإيمان بالباطل هو المنفي، وهم آمنوا به وأثبتوه، بدلاً من أن يكفروا به، والإيمان بالله هو الإثبات، وهم كفروا بالله، فنفوا المثبت حيث آمنوا بالباطل، فأثبتوا المنفي ونفوا المثبت، حيث كفروا بالله.

وهذه قاعدة الجاهلية التي يسيرون عليها، ويتخبطون في ضلالهم. فلو تتبعت أحوالهم لوجدتها لا تخرج عن هذه القاعدة، في من أشرك بالله فقد نفى ما أثبته الله، وأثبت ما نفاه الله. ومن أحل حرامًا أو حرم حلالاً، فهو من هذا القبيل، فمن نفى ما أحله الله، وأثبت ما حرمًه الله، فهو من هذه القاعدة، التي لا يخرج عنها شيء من أفعال الجاهلية، ومن عادى أهل التوحيد، ووالى أهل الشرك، فقد نفى ما أثبته الله، وأثبت ما نفاه الله؛ لأن الله أمر بموالاة المؤمنين، ونهى عن موالاة المشركين.

# المسألة النامسة عشرة اعتذارهم عن قبول الحق بعذر باطل

اعْتِذَارُهُمْ عَنِ اتَّبَاعِ مَا آتَاهُمُ اللهُ بِعَدَمِ الفِهِم، كَتَولِهِ: ﴿ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ ﴾ (سورة البقرة: ٨٨)، ﴿ يَا شُعْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمًا تَقُولُ ﴾ (سورة مرد: ٩١)، فَأَكْذَبَهُمُ اللهُ، وبَيَّنَ أَنَّ ذَلِكَ بِسَبَبِ الطَّبْعِ عَلَى قُلُوبِهِمْ، وَأَنَّ الطَّبْعَ بِسِبَبِ كُفْرِهِمْ.

#### الشرح

والمعنى الثاني: ﴿ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ ﴾ يعني: أنها مملوءة من العلم، فلسنا بحاجة إلى كلام أحد، فليسوا \_ بزعمهم \_ بحاجة إلى الرسول عَلَيْكُم .

فالله جلَّ وعلا يبين أن العلة ليست ما يقولون، بل العلة أن الله لعنهم بسبب كفرهم، يعني: طردهم وأبعدهم عن رحمته، فصاروا لا يقبلون الحق بسبب كفرهم، فالباء سببية، فصاروا لا يفقهون قول الرسول عليَّها؛ لأنهم لا يلتفتون إليه ولا يعبأون به؛ لأن الله صرفهم عقوبة لهم، كما قال تعالى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ﴾ (سورة الصف:٥)، فمن لم يقبل الحق ابتلاه الله بالباطل، وصار بعد ذلك لا يقبل الحق، لأنه يفسد قلبه، والعياذ بالله، كما قال تعالى: ﴿بَلُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بكُفْرهمْ فَقَلِلاً

مًّا يُؤْمنُونَ ﴿ (سورة البقرة: ٨٨) ، ﴿ فَبِطُلُم مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَات أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدَهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ( ١٠٠٠ و أَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكُلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ﴾ (سورة النساء: ١٠٠٠-١١١) ، هذا في اليهود، وقولهم: ﴿ قُلُوبُنَا غُلْفٌ ﴾ هذا ليس صحيحًا، وإنما الله صرفها؛ عقوبة لهم، وإلا أصل القلب أنه على الفطرة، يقبل الحق بفطرته، لكن إذا فسدت الفطرة صار لا يقبل الحق، مثل الأرض إذا فسدت وصارت سبخة، فإنها لا تنبت؛ لانها فسدت، كذلك القلب إذا فسد صار لا يقبل الحق.

وكذلك قوم شعيب عليه الصلاة والسلام، مع أنه من أفصح الأنبياء وأبينهم خطابًا، حتى لُقب بخطيب الأنبياء؛ لقوة فصاحته وتأثيره، وبلاغة كلامه عليه الصلاة والسلام، ومع هذا ﴿ قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مَمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَراكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ﴾ (سورة مود: ٩١)، فهم لا يفقهون كلام شعيب؛ لأن الله سبحانه وتعالى طمس على قلوبهم، مثل ما حدث لبني إسرائيل، وهذه سنة الله جلً وعلا، أن من تكبر عن الحق، ولم يقبله إذا بلغه، فإنه يُبتلى بفساد القلب؛ عقوبة له .

وكذلك كفار قريش، ماذا قالوا للرسول عَيَّكُ ؟ ﴿ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةً مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقُرٌ وَمَنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلُ إِنَّنَا عَامِلُونَ ﴾ (سورة فصلت: ٥).

فالكفار طريقتهم واحدة، يقابلون دعوات الرسل بأنهم لا يفهمون كلامهم، هل هذا القصور في بلاغ الرسل؟ لا، لكن لقصور في استعدادهم بسبب كفرهم وإعراضهم وعدم التفاتهم وعدم رغبتهم في الخير.

# المسألة السامسة عشرة اعتياض اليهود عن التوراة بكتب السحر

اعْتِيَاضُهُمْ عَمَّا آتَاهُمُ اللهُ بِكُتُبِ السِّحْرِ، كَمَا ذَكَرَ اللهُ ذَلِكَ فِي قَوْله: ﴿ وَلَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِندِ اللهِ مُصَدِّقٌ لَمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَانَهُمْ لا يَعْلَمُونَ صَلَيْمَانُ وَلَكِنَ الشَّيَاطِينَ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَ الشَّيَاطِينَ كَافَهُوا الشَّيَاطِينَ كَافَهُوا الشَّيَاطِينَ كَافَهُوا الشَّيَاطِينَ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَ الشَّيَاطِينَ كَفُرُوا يُعْلَمُونَ النَّاسَ السَّحْرَ ﴾ (سورة البقرة: ١٠١- ٢- ١) .

#### الشرح

اليهود لما كفروا بالتوراة التي فيها صفات محمد عالى ، وأمرهم باتباعه ، كما قال تعالى : ﴿ اللَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيّ الْأُمِّيّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطّيّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ وَيَضَعُ عَنْهُمْ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطّيّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَعْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴾ (سورة الاعراف:١٥٧) ، كما بشر به عيسى في الإنجيل إلى الله إلى الله إلى كُم مُصلَدِقًا لِمّا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ عِيثَى مَنْ بَعْدي السَّمُهُ أَحْمَدُ ﴾ (سورة الصف:٢) .

فهذا الرسول عَلَيْكُم موجود ذكره في التوراة والإنجيل، اسمه ورسالته وصفاته عليه السلاة والسلام، حتى إنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فلما كفروا بكتاب الله التوراة ولم يعملوا به، ابتلاهم الله جلَّ وعلا بأن أخذوا بكتب السحر التي هي من عمل الشياطين، واستبدلوا عمل الشياطين بوحي رب العالمين، وهذه عقوبة لهم، فكل من أعرض عن الحق فإنه يبتلى بالباطل.

وكذلك كل من ترك الحق، فإنه يبتلى بالباطل، فالذي يترك منهم دعوة الرسل من الدعوة إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة، وبيان ذلك، يبتلى بأنه يروج للشرك والحرافات، ويستدل لها، ويروجها عند الناس على ما حق، وهذا واقع كثير من علماء الحرافيين وعلماء القبوريين، بدلاً من أن يدعوا إلى توحيد الله، وإلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، يدعون إلى الباطل، ويدعون إلى عبادة القبور، والتعلق بالاموات، ويلتمسون لذلك الشبهات التي يروجونها على الناس، فيشغلون وقتهم في هذا الباطل، والعياذ بالله.

# المسألة السابعة عشرة نسبتهم الباطل إلى الأنبياء

نسِنْبَةُ بَاطِلِهِمْ إِلَى الأَنْمِيَاءِ، كَقُولِهِ: ﴿ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ ﴾ (سورة البقرة: ١٠٢)، وَقُولِهِ: ﴿ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُو دِيًّا وَلا نَصْرَانِيًّا ﴾ (سورة آل عمران: ١٧).

#### الشرح

من مناهج الجاهلية: أنهم ينسبون ما هم عليه من الكفر والضلال إلى الأنبياء، كما نسبت اليهود السحر إلى سليمان، فقالوا: السحر من عمل سليمان، وهو الذي كان يسيطر به على الجن والشياطين، وما علموا أن الشياطين من خلق الله، يسخرهم سبحانه كيف يشاء، وقد سخرهم لنبيه سليمان عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء اليهود نسبوا السحر إلى سليمان؛ من أجل أن يروجوه عند الناس، ويقولوا: هذا من عمل الأنبياء. وكذلك اليهود والنصارى ينسبون كفرهم إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إمام الحنفاء، وأبي الأنبياء، ينسبون إليه ما هم عليه من الكفر، ويقولون: هذا دين إبراهيم، ولهذا رد الله عليهم بقوله: ﴿مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلا نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِن المُشْرِكِينَ (سورة آل عمران ٢٠٠) هذا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أنه على دين التوحيد، والبراءة من الشرك والمشركين، عكس ما عليه اليهود والنصارى.

وأيضًا ما حدثت اليهودية والنصرانية إلا من بعد إبراهيم بقرون، فكيف تُنسب إليه اليهودية والنصرانية؟! هذا من أقبح الكذب، فالتاريخ يكذبهم؛ لأن بينهم وبين إبراهيم قرونًا طويلة، والتوراة ما نزلت على موسى ـ عليه السلام ـ والإنجيل ما أنزل

على عيسى \_ عليه السلام \_ إلا بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. كما قال تعالى: ﴿ يَا أَهْلَ الْكَتَابِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالإِنجِيلُ إِلاَّ مِنْ بَعْدهِ أَفَلا تَعْقَلُونَ ﴾ ﴿ يَا أَهْلَ الْكَتَابِ لِمَ تُحَافُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالإِنجِيلُ إِلاَّ مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن رَادِهِ اللهِ عَلَىٰ التَّوْرَاةُ ﴾ (سورة آل عمران: ٩٣).

وكذلك كان في هذه الأمة من ينسب ما هو عليه من الباطل إلى النبي محمد عالي الله فضع الأحاديث المكذوبة لنصرة باطله.

وكذلك من هذه الأمة من ينتسبون إلى الأئمة وهم يخالفونهم في العقيدة، في تنسبون إلى أبي حنيفة وإلى مالك وإلى الشافعي وإلى أحمد، وهم على عقيدة المعتزلة والأشاعرة، وينسبون هذا الاعتقاد الباطل إلى أئمة السلف، وما كان هؤلاء الأئمة ـ رجمهم الله ـ معتزلة، بل كانوا يحاربون المعتزلة وعلماء الكلام.

# المسألة الثامنة عشرة انتسابهم إلى الأنبياء مع مخالفتهم

تَنَاقُضُهُمْ فِي الانْتِسَابِ، يَنْتَسِبُونَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ مَعَ إِظْهَارِهِمْ تَرْكَ اتَّباعِهِ.

#### الشرح

التناقض في الانتساب: هو أن ينتسب إلى شيء، وهو مخالف له، وهذا انتساب باطل وكذب.

والانتساب الصحيح هو أن ينتسب إلى الشيء ويكون موافقًا له، فالذي ينتسب إلى إبراهيم يوافق ما جاء به من توحيد الله سبحانه وتعالى، وإخلاص العبادة له، والبراءة من المشركين، ولا يخالفه في شيء من ذلك.

ومن ذلك انتساب اليهود إلى إبراهيم مع استناعهم من الحج واستنكارهم لاستقبال الكعبة، ولهذا قال تعالى: ﴿إِنَّ أَوْلَ بَيْت وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لَلْعَالَمِنَ ( ﴿ وَهُ عَلَى النَّاسِ لَلَذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لَلْعَالَمِنَ ( ﴿ وَهُ عَلَى النَّاسِ حَجُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ لِلْعَالَمِنَ ﴿ وَهُمَ نَعْنَاتٌ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهُ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهُ غَنيُّ عَنِ الْعَالَمِنَ ﴾ (سورة آل عمران: ٩٦-٩٧) .

وكذلك من ينتسب إلى الأئمة الأربعة، يجب أن يوافقهم في الاعتقاد، ولا يخالفهم إلى اعتقاد غيرهم من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة.

# المسألة التاسعة عشرة عيب الصالحين بفعل بعض المنتسبين إليهم

قَدْحُهُمْ فِي بَعْضِ الصَّالحِينَ بِفِعلِ بَعْضِ الْمُنْتَسِبِينَ إِلَيْهِمْ كَقَدْحِ اليَهُودِ فِي عيسى، وَقَدْحِ اليَهُودِ والنَّصَارَى فِي مُحَمَّدٍ ﷺ.

# الشرح

قدحهم في الصالحين بما يفعله بعض المنتسبين إليهم من الأفعال السيئة، فينسبون أفعال الأتباع إلى المتبوعين، وهم منها برآء، كقدح اليهود في عيسى بانحراف أتباعه من الصليبيين، والمعتقدين أن الله ثالث ثلاثة، أو أن المسيح هو الله، أو ابن الله.

وكذلك من يقدح في محمد عَيْنَ عَمَا يَفَعَلُهُ بِمَا يُفَعِلُهُ بَعْضُ المُنتَسبينَ إلى دينه من القبورية، ومن الجهمية والمعتزلة والخوارج.

النبي من اتبعه وآمن به، وينسب إلى الصالحين من اقتدى بهم واتبعهم، كما قال تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَان رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ... ﴿ (الآية \_ سورة التوبة: ١٠٠). وقال تعالى: ﴿إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبُعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُ ﴾ (سورة آل عمران: ١٨).

وكذلك لا ينسب إلى الأئمة الأربعة ما عنـد المنتسـبين إليهم من انحـراف في العقيدة ومخالفة للدليل.

# المسألة العشرون اعتقادهم أن أفعال السحرة والكهان من كرامات الأولياء

اعْتِقَادُهُمْ فِي مَخَارِيقِ السَّحَرَةِ وَٱمْثَالِهِمْ أَنَّهَا مِنْ كَرَامَاتِ الصَّالِحِينَ، وَنِسِبَتِهِ إِلَى الأَنْبِيَاء، كَمَا نَسَبُوهُ لسلُيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلامُ.

#### الشرح

المخاريق: هي الأمور الخارقة للعادة، ولا يقدر عليها إلا الله، وإذا جرت على يدي نبي فهي معجزة، مثل قلب العصاحية لموسى عليه السلام، مثل ما عند عيسى عليه السلام من إبراء الأكمه والأبرص، وإحياء الموتى بإذن الله، وما أعطاه الله لمحمد عربي من المعجزات التي أعظمها هذا القرآن العظيم، الذي أعجز البشرية كلها، وأعجز الجن والإنس أن يأتوا بمثله.

أمًّا إذا جرى خارق العادة على يد عبد صالح تقي مؤمن، فهذا يسمى: كرامة من الله عزّ وجلّ، أجراها على يده، إما لحجة في الدين، وإما لحاجة المسلمين، كما حصل لمريم عليها السلام في أن زكريا إذا دخل عليها المحراب وجد عندها رزقًا، وهي متفرغة للعبادة بهذا المحراب، وهو مكان العبادة، كذلك ما حصل لأصحاب الكهف من النوم الطويل، وبقائهم على حالتهم لم تأكل الأرض أجسامهم، ولم يحدث في حياتهم خلل. هذا من كرامات الأولياء.

أمًّا ما يجري مما يشبه خوارق العادات على أيدي الكفرة، فهذه تعتبر من أفعال الشياطين، فهذه تعتبر من الشعوذات والحيل والسحر التخييلي أو من أعمال الشياطين

\* شرح مسائل الجاهلية

واستخدامهم لإفساد عقائد الإنس والإضرار بهم وليست من الكرامات، كالذي يطير في الهواء، أو يمشي على الماء، وهو فاجر، فهذا من فعل الشياطين؛ لأنهم لما تقربوا إليهم بالكفر والشرك خدموهم، فحملوهم في الهواء ومشوا بهم على الماء.

فما يجري على أيدي هؤلاء الفجرة من الشعوذات والشرك هو من أعمال الشياطين أو من حيلهم ودجلهم على الناس وهي أمور يتعلمونها فيما بينهم كما يتعلمون السحر. ولا ينسب إلى الأنبياء وأتباعهم شيء منها ولهذا لما نسب اليهود السحر إلى نبي الله سليمان عليه السلام، ردَّ الله عليهم بأن السحر كفر ولا ينسب الكفر إلى الأنبياء، وسليمان عليه السلام منهم، ولا يليق به السحر.

#### المسألة الدامية والعشرون تعبدهم الله بالصفير والتصفيق

تَعَبُّدُهُمْ بِالْمُكَاءِ وَالتَّصْدِيَةِ.

#### الشرح

من مسائل الجاهلية التي خالفهم فيها رسول الله على الله على الله على الله على الله بالمكاء والتصدية، قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلاَّ مُكَاءً وتَصْدِيةً ﴾ (سورة الانفال: ٣٥) أي: ما كان تَقَرُّب المشركين إلى الله عند الكعبة المسرفة إلا مكاء وتصدية، والمكاء هو: الصفير، والتصدية هي: التصفيق بالأيدي والأكف. يعملون هذا عند البيت، ويسمونه صلاة، يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى. وذلك مما زينه لهم شياطين الإنس والجن؛ لأن العبادة لا تكون إلا بما شرعه الله سبحانه وتعالى، وهي توقيفية، فالإنسان لا يُحدث شيئًا من عند نفسه، أو يتلقاه من غيره مما لم يشرعه الله يتعبد به إلى الله وهو ليس له أصل في الشرع.

ومن هنا يؤخذ تحريم هاتين الخصلتين: الصفير والتصفيق، وإن لم يقصد الإنسان بهما العبادة؛ لأن في ذلك تشبهًا بالمشركين.

والتصفيق إنما أباحه النبي عليه للنساء خاصة (۱) عند الحاجة، كتنبيه الإمام إذا سها في الصلاة؛ لما في صوتها ـ إذا كانت بحضرة الرجال ـ من الفتنة، ولا يجوز للرجل أن يتشبه بالكفار ولا بالمرأة في التصفيق.

<sup>(</sup>۱) فعن أبي هريرة وطن قال: قال رسول الله عَيَّام: «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء» أخرجه البخاري (۱۲۰۳). ومسلم (۱۰٦/٤۲۲). وفي حديث سهل بن سعد أن النبي عَيَّام قال: «مالي رأيتكم اكثرتم التصفيق، من رابه شيء في صلاته فليُسبح، فإنه إذا سبح التُفت إليه، وإنما التصفيق للنساء، أخرجه البخاري (۱۸۶). ومسلم (۲۲۱).

# المسألة الثانية والعشرون اتخاذهم الدين لهوا ولعبا

إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهُواً وَلَعِبًا.

# الشرح

اللهو: هو كل باطل يُلهي عن الحق، والسلعب هو ضد الجسد، وهو ما لا فسائدة فيسه. فاتخاذ اللهسو واللعب دينًا يتقسرب به إلى الله عزَّ وجلَّ هو من دين الجساهلية، وهذا موجود عند الصوفية، فيتخذون ضرب الدفوف، ويتخذون الأغاني عبادة لله عزَّ وجلَّ، يتقربون إلى الله بالأغاني، ويتقربون إلى الله بضرب الدفوف.

والأغاني وآلاتها لهو ولعب، وهي مـحرمـة في حد ذاتها، فكـيف إذا اتُخذت عبادة لله عزَّ وجلَّ؟

ويشبه هم الآن الذين يتخذون الأناشيد التي يسمونها الإسلامية، ويجعلونها من وسائل الدعوة إلى الله عز وجل من الدين، ولا يدخل فيها شيء من الأغاني ومن الأنغام والتنغيمات التي تلهي النفوس، وتشغل الناس عن ذكر الله وعن قراءة القرآن، وهي من شعارات المناهج الحزبية، وليست من وسائل الدعوة؛ لأن الدعوة توقيفية، والنبي علي كان يدعو الناس بالكتاب والسنة، والوعظ والإرشاد، والمجادلة بالتي هي أحسن، ولم يتخذ الأناشيد الجماعية وسيلة للدعوة.

وإنشاد الشعر الجيد النزيه؛ للرد على المشركين والدفاع عن الإسلام، كشعر حسان ولي أن أو للتنشيط على العمل والسير في السفر، ليس ذلك شبيها بالأناشيد الجماعية المستعملة الآن، فلا تُقاس عليه؛ لما بينهما من الفارق الواضح.

# المسألة الثالثة والعشرون الاغترار بالدنيا

إِنَّ الحَيَاةَ الدُّنيَا غَرَتْهُمْ، فَظَنُّوا أَنَّ عَطَاءَ اللهِ مِنْهَا يَدُلُّ عَلَى رِضَاهُ، كَقَ ولِهِمْ: ﴿ نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالاً وَأَوْلادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴾ (سورة سبا: ٣٥).

#### الشرح

أهل الجاهلية يعتبرون إعطاءهم الأولاد والأموال من كرمهم على الله عزَّ وجلَّ، وأن الله لا يعذبهم ﴿ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثُرُ أَمْوالاً وَاَوْلادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِنَ ۞ قُلْ إِنَّ رَبِي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لَمِن يَشَاءُ وَيَقْدُرُ وَلَكِنَّ أَكْشُرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ۞ وَمَا أَمْوالكُمْ وَلا أَوْلادُكُم بِاللِّي تُقَرِّبكُمْ عِندَنَا زُلْفَى ﴾ (سورة سبا:٣٥-٣٧)، إلى قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ رَبِي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لَمِن يَشَاءُ مِنْ عَيْدَا لَوَ اللهِ عَلَى اللهُ وَمَا أَنْوَلْكُمْ وَلا أَوْلادُكُم بِاللهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهُ وَهُو خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾ (سورة سبا:٣٩) فليست كثرة الأموال والأولاد والثروة دليلاً على محبة الله للعبد، بل إنه قد يعطي الكافر من أجل أن يستدرجه، وفي الحديث: ﴿ إِن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، وأما الدين فلا يعطيه إلا من يحب، وأما الدين الله جناح يعطيه إلا من يحب، " ) ، وفي الحديث الآخر: ﴿ لوكانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافراً شرية ماء " ) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۷۸۷۱). والحاكم (۱/۹۳۱ رقم۱۰۲)، (٥/ ٢٣٠ رقم۷۳۸۱). وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٤/ ٥٦٠ رقم ٢٣٢٥) وقال أبو عيسى: هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه. والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع (٥٢٩٢).

وهذا رسول الله عَيْظِ أكرم الخلق على الله، وكذلك صحابته، يصيبهم الجوع، ويصيبهم الفقر والفاقة، وهم أكرم الخلق على الله بعد النبيين، والكفار يسرحون ويمرحون في النعم من باب الاستدراج لهم.

فلا يستدل بُرهرة الدنيا على كرامة أهلها عند الله سبحانه وتعالى، وإنما يستدل بكرامة العبد على الله إذا كان على عمل صالح، سواء كان غنيًا أو فقيرًا، فهذا هو الكريم على الله سبحانه وتعالى، ومعايير الناس أن أهل الدنيا وأهل الغناء والثروة هم أكرم عند الله عزَّ وجلَّ، وأن أهل الفقر وأهل الفاقة إنما كانوا كذلك لهوانهم على الله.

#### المسألة الرابعة والعشرون زهدهم في الحق إذا كان عليه الضعفاء

تَرْكُ الدُّخُولِ فِي الْحَقِّ إِذَا سَبَقَهُم إِلَيْهِ الْضُعَضَاءُ؛ تَكَبُّرًا وَأَنَفَةً، فَأَنْزَلَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿ وَلا تَطْرُد الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم . . . ﴾ الآيات (سورة الانعام: ٥٢).

#### الشرح

أهل الجاهلية يرفضون الحق إذا كان عليه الضعفاء من الناس، ولهذا قالوا: ﴿ أَهُولُاءٍ مَنَ اللّهُ عَلَيْهِم مِنْ بَيْنِنا ﴾ (سورة الانعام: ٥٣) يعني: ليسوا أولى بالجنة منا، نحن أقدم منهم، وأشرف منهم، هؤلاء ضعفاء ما لهم قيمة ولا مقدار في المجتمع. وقد ردَّ الله عليهم بقوله: ﴿ أَلَيْسَ اللّهُ بِأَعْلَمَ بِالشّاكِرِينَ ﴾ (سورة الانعام: ٥٣). فالله جلَّ وعلا لا يعطي هذا الدين إلا لمن أحب، أما الدنيا فيعطيها لمن يشاء من أحبابه ومن أعدائه.

# المسألة النامسة والعشرون الاستدلال على كون الشيء باطلاً بسبق الضعفاء إليه

الاستبدالالُ عَلَى بُطلانِهِ بِسَبْقِ الضُّعَضَاءِ، كَقَولِهِ: ﴿ لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ ﴾ (سورة الأحقاف: ١١) .

#### الشرح

من عادات الجاهلية: الاستدلال على بطلان الشيء بسبق الضعفاء إليه، كما قال الله عن المشركين أنهم يقولون: ﴿ لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ ﴾ (سورة الاحقاف: ١١) يقولون: نعن أهل معرفة، وأهل خبرة، وأهل تفكير، نعرف الأمور، ولما رأينا أن هذا الذي جاء به محمد ليس حقًا، تركناه، ولوكان حقًا لَسَبَقْنَا إليه، فتركنا له دليل على أنه ليس حقًا.

وهذا من أبطل الباطل؛ لأن الحق ليس اتباعه موقوفًا على طبقة من الناس، بل اتباع الحق منّة يمن الله بها على من يشاء من عباده ويوفقه لها. وأتباع الرسل أكثرهم من الضعفاء، كما قال تعالى: ﴿أَنُوْمِنُ لَكَ وَاتّبَعَكَ الأَرْذَلُونَ ﴾ (سورة الشعراء:۱۱۱)، وقوله: ﴿وَمَا نَرَاكَ اتّبَعَكَ إِلاَّ الّذِينَ هُمْ أَرَاذَلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ ﴾ (سورة مود:۲۷) أي: ليس عندهم تفكير. ويزعمون أنهم هم أهل التفكير وأهل العقول، فلو كان ما جاء به نوح علين تقليل حقًا؛ اتبعه أهل الرأي والملأ من الناس، فتركهم له دليل على أنه ليس حقًا. وهذا باطل؛ لأن الغالب أن الذين يكفرون بالحق هم أهل الترف، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا

أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ﴾ (سورة سبا:٣٤)، وغالب من يتبع الحق الضِعفاء والفقراء؛ لأنهم ليس عندهم تكبر.

فالاستدلال على الشيء بأنه حق باتباع الأغنياء له، أو ذوي الجاه، والاستدلال على أنه باطل باتباع الضعفاء، هذا معيار أهل الجاهلية، لا يجوز أن يتخذ ميزانًا يوزن به معرفة الحق من الباطل؛ ولهذا يقول العلماء: الحق لا يُعرف بالرجال، وإنما يُعرف الرجال بالحق.

# المسألة السادسة والعشرون تحريف أدلة الكتاب بعد معرفتها لتوافق أهواءهم

تَحْرِيفُ كِتَابِ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمُ يَعْلَمُونَ.

# الشرح

من شأن اليهود والنصارى: تحريف كتاب الله \_ التوراة والإنجيل \_ من بعد ما عقلوه، تعلموه وفهموه، حرفوه بزيادة أو نقصان، أو تفسير بغير المعنى الصحيح، من أجل أن توافق أهواءهم، وهذه مصيبة لايزال المسلمون يعانون منها، وأول ما كانت عند أهل الكتاب من أهل الأهواء والرغبات والشهوات، إذا لم يقدروا على تكذيب النص وجحوده، سطوا عليه بالتحريف والتأويل والتفسير بغير معناه.

ولايزال المسلمون يعانون من هذه الآفة من أهل الأهواء والفرق الضالة وأصحاب الشهوات. إذا قيل لهم: الربا حرام، قالوا: المراد بالربا كذا، يفسرون الربا على حسب هواهم، والآن موجود لهم كتب وكتابات وفتاوى تبيح الربا.

وإذا قيل: هذا حرَّمه الله ورسوله، قالوا: ليس هذا هو الربا الذي حرَّمه الله ورسوله، البيان الذي حرمه الله ورسوله هو ربا الجاهلية، زيادة الدين على المعسر فقط، وأما ربا الفضل فهم ينكرونه. أو يقولون: الربا المحرم هو الربا الاستهلاكي أما الربا الاستثماري فهو مباح.

وقد صح في الأحاديث في سنة السرسول على تحريم ربا الفضل، في الصحيحين: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُر بالبُر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، (١٦) هذا ربا الفضل، حرمه رسول الله على الله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ﴾ (سورة المير، ٢٧٠). وربا الفضل داخل في عموم قوله تعالى: ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (سورة البقرة: ٢٧٥).

فلما كان في اليهود من يحرِّف الـتوراة، وكان في النصارى من يحرِّف الإنجيل، وجد في هذه الأمة من يحرِّف القـرآن والسنة، من أجل إباحـة ما هو عليه أو عـليه غيره. والواجب على المسلم اتباع الكتاب والسنة.

ومن تحريف اليهود: أن الله لما قال لهم: ﴿وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ﴾ (سورة البقرة: ٨٥)، حط عنا ذنوبنا واغفر لنا، حرفوا وقالوا: حبة في حنطة. زادوا حرف النون.

والمؤولة لصفات الله، لما قال الله تعالى: ﴿الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ (سورة طه:٥) قالوا: معناه: استولى. فزادوا اللام من جنس نون اليهود.

هذا تحريف بالنزيادة، وهناك تحريف بالنقص، وتحريف في المعنى، وهو تفسير القرآن بغير تفسيره الصحيح، هذا كله من تحريف الكلم عن مواضعه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢١٧٤، ٢١٧٤). ومسلم (١٥٨٤، ١٥٨٧) واللفظ له.

# المسألة السابعة والعشرون تأليف الكتب الباطلة ونسيتها الى الله

تَصنْنِيفُ الكُتُبُ البَاطلةِ وَنِسِبْتُهَا إِلَى اللهِ. كَقَولِهِ: ﴿ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عندِ اللَّهِ ﴾ (سورة البقرة:٧٩).

#### الشرح

من آفات اليهود: أنهم يؤلفون المؤلفات ويكتبونها بأيديهم، ويضمنونها الباطل، ويقولون: هذا من عند الله؛ ليحصلوا على مكافأة من الناس، أو يبيعوا هذه الكتب في الأسواق وتدر عليهم أموالاً. وتصنيف الكتب الضالة وترويجها على الناس حرفة اليهود، ومَن تشبه بهم من هذه الأمة.

والواجب على العالم حينما يكتب شيئًا من العلم: أن يتقي الله سبحانه وتعالى، ولا يكتب إلا ما يوافق الكتاب والسنة؛ لأنه مسئول عن كتابته، فلا يكتب في فتواه ولا في مؤلّفه ولا في مقاللته إلا ما يوافق الكتاب والسنة، ولا يكتب شيئًا من عند نفسه وهواه، ويقول: هذا من الشرع، أو هذه هي الشريعة.

وما أكثر تصنيف الكتب في هذه الأيام، أو الرسائل، أو الفتاوى الضالة الباطلة باسم الإسلام، وهذا مثل فعل اليهود.

فهـذا ينبِّه المسلم الذي يريد أن يكتب أو يؤلف أو يفتي، أن يتـوقف عند حدود الله سبحانه وتعالى، وأن يتقى الله، وأن يكتب للحق، وإن لم يرض الناس.

## المسألة الثامنة والعشرون رفض ما عند غيرهم من الحق

أَنَّهُم لا يَقْبَلُونَ مِنَ الحَقُّ إِلا الَّذِي مَعَ طَائِفَ تِهِمْ. كَقَولِهِ: ﴿قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا﴾ (سورة البقرة: ٩١).

# الشرح

إذا قيل لهم: آمنوا بما أنزل الله على محمد على ﴿ وَالله عَلَى الله عَلَى عَلَيْنَا ﴾ (قَالُوا نُوْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا ﴾ (سورة البقرة: ٩١) أي على موسى عليه السلام ﴿ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ ﴾ أي: غيره ﴿ وَهُو َ الْحَقُّ مُصَدَقًا لِمَا مَعَهُم ﴾ ، يقولون: نحن نومن بالتوراة التي أنزلت على نبينا موسى ﴿ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ ﴾ وهو الإنجيل الذي أنزل على عسيى، والقرآن الذي أنزل على محمد عَيْنَ الله ﴿ وَهُو الْحَقُ مُصَدَقًا لِمَا مَعَهُم ﴾ الإنجيل والقرآن مصدقان لما في التوراة.

فرد الله عليهم بأنكم إذا كنتم تتبعون ما أنزل على موسى فكيف تقتلون الأنبياء؟ هل أنزل على موسى قـتل الأنبياء؟ حـيث قتلوا زكريا، وقتلوا يحيى، وهموا بقتل عيسى عليه السلام، فرفعه الله إليه، وعصمه منهم، وهموا بقتل محمد عليه أنهم مهمتهم قتل الأنبياء، كما قـال تعالى: ﴿أَفَكُلُمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴾ (سورة البقرة: ٨٧). بعض الرسل كذبوهم، وبعض الرسل قتلوهم، لماذا؟ لأنهم جاءوهم بما لا تهـوى أنفسهم، فكيف يقولون: نؤمن بما أنزل عليهم؟

وأيضًا مما أنزل عليهم في التوراة نعت محمد عَيَّكُم ، وبيان رسالته وصفاته عليه الصلاة والسلام، فلماذا لم يؤمنوا بمحمد عَيَّكُم ؟ إن الإيمان بمحمد عَيَّكُم هو إيمان بما أنزل عليهم، وقد كفروا به، وهم يقولون: ﴿ نُوْمِنُ بِمَا أَنزِلَ عَلَيْنًا ﴾ (سورة البقرة: ٩١).

فلا أحد يجب اتباعه إلا رسول الله عِنْكُم، أما غيره من الأثمة والعلماء ورحمهم الله عنت في الاجتهاد، فإنه لا يجوز أخذه، ولو كان من الأثمة، وهم يقولون ذلك، يقولون: لا تأخذوا من أقوالنا إلا ما وافق كلام الرسول عَنْكُم.

# المسألة التاسعة والعشرون لا يعملون بقول من يزعمون أنهم يتبعونهم

أَنَّهُمْ مَعَ ذَلِكَ لا يَعْمَلُونَ بِمَا تَقُولُهُ طَائِفَتُهُمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى ونَبَّه: ﴿قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّه مَن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ﴾ (سورة البقرة: ٩١) .

#### الشرح

أي: هؤلاء اليهود يدعون أنهم يتبعون ما أنزل إليهم في التوراة، وهذا يكذبه أمران:

اولاً \_ قستلهم الأنبياء، وليس في التسوراة قتل الأنبسياء، بل فسيها الإيمان بهم، وتعظيمهم، واتباعهم والاقتداء بهم.

الأمر الثاني - أن التوراة تأمرهم باتباع محمد عَيَّكُمْ: ﴿الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَعْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴿ (سورة الاعراف:١٥٧) هذه صفاته عَيَّكُمْ في التوراة، ولم يؤمنوا به عَيَّكِمْ ، فلم يقولوا بما قاله أنبياؤهم وعلماؤهم الذين يدعون الإيمان بهم. ولا يعملون بما يقولون.

# المسألة الثلاثون الأخذ بالاهتراق وترك الاجتماع

وَهِيَ مِنْ عَجَائِبِ آيَاتِ اللّٰهِ! أَنَّهُمْ تَرَكُوا وَصِيَّةَ اللّٰهِ بِالاجْتِمَاعِ، وَارْتَكَبُوا مَا نَهَى عَنْهُ مِنَ الافْتِرَاقِ، وَصَارَ كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحِينَ.

# الشرح

من عجائب يد الله سبحانه وتعالى: أنهم لما تركوا الاجتماع على كتاب الله عز وجل من عجرة وجل السبخان والاعتصام به، ابتلاهم الله بالتفرق والتشتت والتناحر، والفرح بما هم عليه من الباطل، وهذه عقوبة لهم؛ لأن الإنسان إذا فرح بالباطل فإنه لا يتركه، أما إذا لم يفرح به وكان عنده تشكك منه، فهذا حري أنه يتوب ويرجع عنه، لكن إذا اطمأن إليه وفرح به، فإنه لا يتحول عنه، وهذه عقوبة من الله جل وعلا؛ لأن من ترك الحق يبتلي بالباطل، ومن ترك الاجتماع فإنه يبتلي بالتفرق والتشتت، والتناحر والتطاحن، فما تجد أناسًا مختلفين فيما بينهم من أمور الدين والدنيا إلا وتجد بينهم العداوات والحزازات والبغضاء، بل ربما الاقتتال فيما بينهم، ولا تجد من يتمسك بالاجتماع على الكتاب والسنة إلا وتجد بينهم الألفة والمحبة والتناصر والتعاون، كأنهم جسد واحد، فلا عصمة إلا بالاجتماع على الكتاب والسنة، ولا وحدة إلا باتباع الكتاب والسنة، وما عدا ذلك فإنه فرقة وعذاب.

فهؤلاء الذي يريدون توحيد المسلمين كما يقولون، يقال لهم: إذا كنتم تريدون توحيد المسلمين، وحُدوا العقيدة؛ بأن تكونوا جميعًا على عقيدة التوحيد التي جاء بها رسول الله عِيْنِهِمْ، ولا تتركوا الناس، هذا قسوري، وهذا صوفي، وهذا شيعي،

وحدوا العقيدة أولاً، واعتصموا بلا إله إلا الله، ثم وحدوا الحكم بما أنزل الله، فارجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله، وانبذوا القوانين والأنظمة والعادات القبلية وغير ذلك، ارجعوا إلى الكتاب والسنة، إذا كنتم تريدون الاجتماع ووحدة المسلمين، فلن يتحد المسلمون إلا على هذا، إلا على وحدة العقيدة ووحدة المرجع؛ وهو الحكم بما أنزل الله، ووحدة القيادة؛ وذلك بالسمع والطاعة لولي أمر المسلمين، هذا الذي يوحد أمر المسلمين، كما قال النبي عليها : «إن الله يرضى لكم ثلاثًا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا، وإن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا، وإن تناصحوا من ولاه الله أمركم، (۱).

(۱) تقدم ص ۳۲.

# المسألة العامية والثلاثون عداوتهم للدين الحق ومحبتهم للدين الباطل

وَهِيَ مِنْ أَعْجَبِ الْآيَاتِ ايْضًا ا مُعَادَاتُهُمُ الدّينَ النَّذِي انْتَسَبُوا إِلَيْهِ غَايَةَ العَدَاوَةِ، وَمَحَبَّتُهُمْ دِينَ الْحَفُّارِ - النينَ عَادُوهُمْ وَعَادُوا نَبِيَّهُمْ وَفَئِثَهُمْ - غَايَةَ المَحَبَّةِ، كَمَا فَعَلُوا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلامُ، وَاتَّبَعُوا كُتُبَ السِّحْرِ، وَهِيَ مِنْ دِينِ مَعْ مَنْ دِينِ اللهِ مُوسَى عَلَيهِ السَّلامُ، وَاتَّبَعُوا كُتُبَ السِّحْرِ، وَهِيَ مِنْ دِينِ اللهِ اللهِ مُوسَى عَلَيهِ السَّلامُ، وَاتَّبَعُوا كُتُبَ السِّحْرِ، وَهِيَ مِنْ دِينِ اللهِ مُوسَى عَلَيهِ السَّلامُ، وَاتَّبَعُوا كُتُبَ السِّحْرِ، وَهِيَ مِنْ دِينِ اللهِ فَرْعُونَ.

# الشرح

من مسائل الجاهلية التي خالفهم فيها رسول الله ين عاداتهم لدينهم الذي أمروا باتباعه، واتباعهم لدين عدوهم، إذ معلوم أن اليهود كانوا على دين موسى عليه السلام، وأن عدوهم هو فرعون وآل فرعون الذين كانوا يسومونهم سوء العذاب، يقتلون أبناءهم، ويستحيون نساءهم ويستعملونهم في أخس الحرف إلى أن بعث الله نبيه وكليمه موسى عليه السلام، فخلصهم الله على يده من عدوهم وأعزهم به وأكرمهم، وخذل عدوهم وأغرقه وهم ينظرون إليه، وأقرَّ أعينهم بذلك، وكان في التورأة التي بين أيديهم، وهي كتاب الله الذي جاء به موسى عليه الصلاة والسلام، كان فيها أوصاف محمد على الله الذي جاء به موسى عليه الصلاة والسلام، مكتُنوبًا عندَهُمْ في التَّورُأة وَالإنجيلِ يَأْمُرهُم بِالْمَعْرُوف وَيَنهَاهُمْ عَنِ الْمُنكرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِبَات وَيُحرِمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضعُ عَنْهُمْ إصْرَهُمْ وَالأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ (سورة الاعراف:١٥٧). بسبب أنهم شددوا، فشدد الله عليهم، وحرم عليهم طيبات أحلت لهم، بسبب

كفرهم وعنادهم، فلو آمنوا بمحمد عليه الله عنهم هذه الأصار وهذه الأغلال، ولكنهم أخذهم الحسد، وقالوا: كيف يكون هذا النبي الموعود في آخر الزمان من العرب ومن بني إسماعيل؟! اللائق أن يكون هذا من بني إسرائيل، ولا يكون من بني إسماعيل، هكذا قالوا. فحسدوا محمد عليه وأمته وكفروا به، وهم يعلمون أنه رسول الله، والذي حملهم على هذا هو الحسد والكبر، والعياذ بالله.

ولما كفروا بمحمد كانوا كافرين بموسى عليه السلام، وبكتابه الذي هو التوراة، فكفروا بالتوراة التي عندهم؛ من أجل الحسد لمحمد على السير التي هي دين عدوهم فرعون؛ لأن السحر كان فاشيًا في قوم فرعون، فتركوا السحر التي هي دين عدوهم فرعون؛ لأن السحر كان فاشيًا في قوم فرعون، فتركوا الوحي المنزل، وأخذوا بالسحر الذي كان عليه عدوهم، وهذا من العجائب! يقول الله جلَّ وعلا: ﴿وَلَمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عند الله مُصدقٌ لمَّا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ اللّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كَتَابَ اللّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنّهُمْ لا يَعْلَمُونَ ﴿ (سورة البقرة:١٠١)، ﴿كَأَنّهُمْ لا يَعْلَمُونَ ﴾ هذا الرسول وصفاته وما جاء به، عملوا عمل الجهال الذين لا يعرفونه؛ تكبرًا وعنادًا. لم يقل: لانهم لا يعلمون، بل قال: ﴿كَأَنّهُمْ لا يَعْلَمُونَ ﴾ لأن العالم إذا لم يعمل بعلمه، فكأنه لا يعلم؛ لأن ثمرة العلم العمل، فإذا لم يعمل صار هو والجاهل سواء، بل فكأنه لا يعلم؛ وأن أخف منه إثمًا ﴿وَاتّبَعُوا مَا تَتْلُو الشّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ﴾ (سورة البقرة: ١٠٢)، وهو السحر.

فأصل السحر أنه من عمل الشياطين، ثم توارثه الكفرة على اختلاف الأزمان، ورثه فرعون وقومه، وورثه اليهود، بديلاً عن التوراة فالسحر قديم، ولكن تتوارثه الكفرة جيلاً بعد جيل.

فهذا من العقوبات؛ أن الإنسان إذا ترك الحق يُبتلى بالباطل، وهذه سنة لا تتبدل ولا تتغير، فبعض المسلمين تركوا كتاب الله وسنة رسوله، وأخذوا بأقوال الناس،

وأخذوا علم المنطق، وأخذوا علم الكلام، هم من هذا القبيل، لما تركوا كتاب الله وسنة رسوله، ولم وسنة رسوله وأخذوا غيرهما؛ لأنهم لما أعرضوا عن كتاب الله وسنة رسوله، ولم يأخذوا عقيدتهم من الكتاب والسنة، ابتلوا بأخذ العقيدة من علوم الكفرة والملاحدة، فما أشبه الليلة بالبارحة!

وهكذا كل من ترك الحق فإنه يبتلى بالباطل، ومن ترك مذهب أهل السنة والجماعة، فإنه يبتلى بمذاهب الفرق الضالة، والذي يتحزب مع الجماعات الضالة المخالفة للكتاب والسنة ومنهج أهل السنة والجماعة، يبتلى بأن يكون مع الفرق الضالة. هذه سنة الله سبحانه وتعالى، فهذا مما يُحذَر المسلم من أن يترك الحق؛ لأنه إذا ترك الحق ابتلي بالباطل، وإذا ترك اتباع أهل الحق اتبع أهل الباطل، دائمًا وأبدًا.

#### المسألة الثانية والثلاثون كضرهم بالحق الذي مع غيرهم ممن لا يهوونه

كُفْرُهُمْ بِالْحَقِّ إِذَا كَانَ مَعَ مَنْ لا يَهْ وَوْنَه، كَمَا قَالَ تَعَالَى ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيءٍ ﴾ (سورة البقرة:١١٣).

#### الشرح

وهذه المسألة من أخطر المسائل، وهي: كفرهم بالحق إذا كان مع من لا يهوونه، أي لا يحبونه، فيتركون الحق أي لا يحبونه، فيتركون الحق من أجله.

والواجب على المسلم أن يقبل الحق ممن جاء به؛ لأن الحق ضالة المؤمن أينما وجده أخذه، مع صديقه أو مع عدوه؛ لأنه يطلب الحق. أما إذا كان يعتبر الأشخاص فقط، فهذا دين أهل الجاهلية.

ومثال ذلك: ما ذكره الله عن اليهود والنصارى - وهم أهل كتاب وعلم - فاليهود رفضوا الحتى الذي مع النصارى، والنصارى رفضوا الحق الذي مع اليهود، كما قال تعالى: ﴿وَقَالَتِ النَّهُودُ لَيْسَتِ النَّهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيءٍ (سورة البقرة: ١١٣) والذي حملهم على هذا هو الهوى؛ لما كان اليهود يبغضون النصارى جمدوا ما معهم من الحق، ولما كان النصارى يبغضون اليهود جحدوا ما معهم من الحق، ﴿ كَذَلِكَ قَالَ الذي يأمرهم بقبول الحق، ﴿ كَذَلِكَ قَالَ الذي لا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ﴾ (سورة البقرة: ١١٣) فالذين ليس معهم كتاب ساروا على هذا المنهج، كل طائفة تكفر الأخرى، وتجحد ما معها من الحق.

والحاصل: أن الواجب على المسلم تجنب سنة اليهود والنصارى، وهي الكفر بالحق إذا كان مع من لا يحبه، فلا يحملك بغض الشخص على أن ترفض ما معه من الحق. ومثل هذا ما هو موجود الآن: إذا كانت طائفة أو جماعة تبغض أحد العلماء، فإنهم يرفضون ما معه من الحق، فيحملهم بغضهم لهذا العالم على أن يرفضوا ما معه من الحق، ويُرَهِّدوا فيه، ويُحَذِّروا من مؤلفاته، ومن أشرطته، ولو كانت حقًا. لماذا؟ لا لشيء إلا لأنهم لا يحبون هذا الشخص.

والواجب عليك أيها المسلم أن تقبل الحق، وإن كان مع من لا تحب، ولا تكون العداوات والأهواء النفسية مانعة من قبول الحق.

والنبي عَيْكِ للله جاءه اليهودي، وقال: إنكم تشركون، تقولون: ما شاء الله وشاء محمد، أمر أن يقولوا: «ما شاء الله وحده» ولا يقولوا: ما شاء الله وشاء محمد. (۱). فالنبي عَيْكُ قبل هذا الحق، وأمر أصحابه بترك الخطأ.

وكذلك الذي جاء النبي عليه من أحبار اليهود وقال: إن الله يطوي السموات بيمينه، ويحمل الجبال على أصبع، والأرضين على أصبع . . إلى آخر الحديث، فالنبي على أصبع حتى بدت نواجذه؛ تصديقًا لهذا الحبر (١٠) وأنزل الله قوله تعالى: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطُويًاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمًا يُشْرِكُونَ ﴿ (سورة الزمر: ١٧) ، فلما طابق قول هذا الحبر من اليهود الحق، قبله النبي عليه وسرً به.

<sup>(</sup>۱) عن قتيلة \_ امرأة من جهينة \_: أن يهوديًا أتى النبي عِيَّكُم فقال: «إنكم تُندُّدون وإنكم تشركون، تقولون: ما شاء الله وششت، وتقولون: والكعبة. فأمرهم النبيًّ عَيَّكُم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يعلفوا أن يقولوا: «وربُ الكعبة، ويقولوا: «ما شاء الله ثم شئت، أخرجه النسائي (٧/ ١٠ رقم ٣٧٨٢)، وبنحو، عند ابن ماجة عن حذيفة بن اليمان (٢/ ٥٥٠ رقم ٢١١٨)، وأحمد في المسند (٦/ ٣٧١-٣٧٢)، والبيهقي في الكبرى (٣/ ٥٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٨١١، ٧٤١٤، ٧٤١٥). ومسلم (٢٧٨٦).

المحاصل: أن المسلم يجب عليه أن يقبل الحق، ولا تحمله عداوته الشخصية، وأغراضه النفسية، والإشاعات التي تشاع عن بعض أهل الحق، لا تحمله هذه الأمور على رفض ما يقوله هذا العالم بل ينتفع به، حتى ولو كان هذا العالم غير مستقيم، لو كان ما يقال فيه من الذم والعيب صحيحًا، إذا قال كلمة حق وجب أن تقبل، لا لأجل هذا الشخص، ولكن لأجل الحق، هذا هو الواجب. فيجب على طلبة العلم أن ينهجوا هذا المنهج الرباني، قبول الحق ممن جاء به.

#### المسألة الثالثة والثلاثون تناقضهم في الإقرار والإنكار

إِنْكَارُهُمْ مَا أَقَرُوا أَنَّه مِنْ دِينِهِم، كَمَا فَعَلُوا فِي حَجِّ البَيْتِ، فَقَالَ تَعَالَى ﴿وَمَن يَرْغَبُ عَن مَلَّة إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَن سَفَهَ نَفْسَهُ﴾ (سورة البقرة: ١٣٠) .

#### الشرح

اليهود يدّعون أنهم على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولكنهم لما حُولت القبلة إلى الكعبة التي بناها إبراهيم أنكروا هذا غاية الإنكار، والعياذ بالله؛ لأنهم لا يعترفون بالكعبة، ولا بالحج الذي هو من دين إبراهيم، ويكفرون بالتوجه إلى القبلة، وهم يعلمون أن هذا هو الحق، وأن الكعبة هي قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأن إبراهيم هو الذي أسس هذا البيت، وبناه بأمر الله عزَّ وجلً، كما قال تعالى: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْراهِيمُ الْقَوَاعِدَ ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْراهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ﴿ (سورة البقرة: ٢٧)) الآية، فصارت الكعبة من بناء إبراهيم، بأمر الله، وهي قبلته، وهم ينكرون هذا. وكذلك الحج، من ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهم ينكرونه، مع أنهم يدعون أنهم على ملة إبراهيم وعلى دين إبراهيم، لكن وهم يغض محمد عرفي على أن أنكروا هذا كله.

فالكعبة من ميراث إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والتوجه إليها بالصلاة، وقصدها للحج والعمرة من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء ينتسبون إلى دين إبراهيم وينكرون أعظم شعائره، فهذا من التناقض العجيب!

ومثل هذا كل من ينتسب إلى الإسلام، ويرفض بعض أحكامه، كالذي يقول: أنا مسلم، ثم يطوف بالقبور ويدعوها ويتبرك بها ويتمسح بها، فإذا قبل له: هذا شرك، فإنه لا يتحول عنه بل يستمر عليه ويبغض من نهى عنه. وهذا من التناقض في الانتساب، ينتسب إلى الإسلام ويخالفه في أعظم شعائره، وهو التوحيد.

#### المسألة الرابعة والثلاثون كل فرقة تزكى نفسها دون غيرها

إِنَّ كُلَّ هِرْقَةَ تَدَّعِي أَنَّهَا النَّاجِيَةُ هَاكْذَبَهُمُ اللهُ مِقَولِهِ: ﴿ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تلكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادَقِينَ ﴾ (سورة البقرة: ١١١)، ثُمَّ بَيْنَ الصَوَابَ بِقَوْلِهِ: ﴿ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجُهَهُ لِلّهِ وَهُو مُحْسِنٌ ﴾ (سورة البقرة: ١١٢).

#### الشرح

من مسائل الجاهلية: أن كل فرقة منهم تدَّعي أنها هي التي على الحق، وأن غيرها على الباطل وكان هذا في اليهود والنصارى ومن شابههم ﴿وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ﴾ (سورة البقرة: ١١١) حصروا الهداية ودخول الجنة في اليهود والنصارى.

ومثلهم الفرق الضالة، كل فرقة تدَّعي أنها هي التي على الحق، وأن غيرها على الباطل، وكل فرقة تدَّعي أنها الفرقة الناجية التي قال فيها النبي عليه النبي على المستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة، كلها في النار، إلا واحدة، ولكن الرسول عليه العلامة الفارقة لهذه الفرقة عن غيرها لما قالوا: «من هي يا رسول الله؟» قال: «من كان على ما أنا عليه وأصحابي، (۱).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبوداود (۷/۷ رقم ٤٥٩٦). والترملذي (۲۰/٥-٢٦ رقم ٢٦٤٦,٢٦٤٥). وابن ماجة (٢٥٢٤-٣٥٣ رقم ٣٩٩١، ٣٩٩٣). والحديث صححه الترمذي والألباني في صحيح الجامع (١٠٨٢، ١٠٨٣).

ولهذا قال جلَّ وعلا: ﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ ﴾ (سورة البقرة: ١١١) يعني: هاتوا دليلكم على ما تقولون أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودًا أو نصارى؛ لأن هذه دعوى، والدعوى لا تُقبل إلا بدليل؛ ولهذا قال بعدها: ﴿بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّهِ وَهُوَ مُحْسَنٌ ﴾ (سورة البقرة: ١١٢)، ﴿أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِللّهِ عني: أخلص دينه لله، وسلم من الشرك، ﴿وَهُو مُحْسِنٌ ﴾ أي: متبع للرسول عَلَيْكُمْ ، فحمن توفر فيه هذان الشرطان فإنه من أهل الجنة، ومن اختل فيه هذان الشرطان أو أحدهما فهو من أهل النار، وإن ادَّعى أنه من أهل الجنة.

فقوله: ﴿ بَلَىٰ مَنْ أَسَلَمَ ﴾ الآية، هذا المنهج السليم الذي من كان عليه صار من الفرقة الناجية؛ لأن النبي عِين قال: «من كان على مثل ما أنا عليه واصحابي، هذا ضابط من السنة، والآية ضابط من القرآن، فمن كان يريد الجنة فليسلم وجهه إلى الله، ويحسن عمله على السنة، ويتجنب البدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان.

#### المسألة النامسة والثلاثون تقريهم إلى الله بفعل المحرم

التَّعَبُّدُ بِكَشُفِ الْعَوْرَاتِ، كَقَولِهِ: ﴿ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا ﴾ (سورة الاعراف: ٢٨).

#### الشرح

يتعبد أهل الجاهلية بكشف العورات في الطواف؛ لأن الشيطان زين لهم أن من لم يكن من أهل الحرم، وجاء من الآفاق، فإنه لا يدخل الحرم بثيابه التي جاء بها؛ لأنه عصى الله فيها، فإن وجد من أهل الحرم من يعطيه ثوبًا ليلبسه ويطوف به، وإلا فإنه يخلع ثيابه عند حدود الحرم، ويدخل عرياتًا، كذا زين لهم الشيطان، حينما فعلوا هذه الفاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا ﴿وَاللَّهُ أَمْرَنَا بِهَا﴾ (سورة الاعراف:٢٨).

فانظروا كيف سمى كـشف العورة: فاحشة، وهي: ما تناهى قبحـه، وكثير من الناس في هذا الزمان يعتبرونه رقيًا وتحضرًا!

ثم رد الله عليهم بقوله: ﴿قُلْ إِنَّ اللّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ﴾ (سورة الاعراف: ٢٨) أي: لا يشرع لعباده كشف العورات، وإنما شرع لهم سترها؛ لما في ذلك من البعد عن الفتنة، وعدم الوقوع في الجرائم الخلقية، وقد كذبوا على الله وقالوا عليه بغير علم، فاحتجوا بحجتين باطلتين، إحداهما أبطل من الأخرى: الأولى: ﴿وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا﴾، والثانية أعظم وأخطر ﴿وَاللّهُ أَمْرَنَا بِهَا﴾، كذبوا على الله سبحانه وتعالى، فرد عليهم سبحانه بقوله: ﴿قُلْ إِنَّ اللّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَا لا تَعْلَمُونَ﴾ (سورة الاعراف: ٢٨) والقول على الله بلا علم جريمة خطيرة جداً.

ثم بيَّن سبحانه ما ينهى عنه فقال: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِيَ الْفُوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (سورة الاعراف: ٣٣) الفواحش جمع فاحشة، وهي: المعصية المتناهية في القبح، ومنها كشف العورة ﴿ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ علانية أمام الناس، ﴿ وَمَا بَطَنَ ﴾ ما فعله الإنسان خفية بينه وبين الله.

﴿ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنزَلِ بِهِ سُلْطَانًا ﴾ (سورة الاعراف: ٣٣) يعني: حجة، فالله ما أنزل لأهل الشرك حجة أبدًا، إنما أنزل الحجة على التوحيد، أما الشرك فالله نهى عنه سبحانه وتعالى.

﴿ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾ (سورة الاعراف: ٣٣) القول على الله بلا علم أعظم من الشرك، ومن ذلك: قولهم؛ الله أمرنا بكشف العورات. فليحذر الذين يقولون: هذا حلال وهذا حرام، بدون دليل من كتاب الله وسنة رسوله.

إلى أن قال سبحانه وتعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ ﴾ يعني: استروا عوراتكم ﴿عِندَ كُلِّ مَسْجِد ﴾ (سورة الاعراف:٣١) يعني: عند كل صلاة، ومنها الطواف بالبيت.

الشاهد: أن أهل الجاهلية يتقربون إلى الله بكشف العورات، ويعدونه عبادة لله. فهذا من أفحش الكذب والزور، والعياذ بالله. ومنه نأخذ تحريم كشف العورات مطلقًا إلا لضرورة، كالعلاج الضروري، أو ما بين الزوجين بعضهما مع بعض، وكشف العورة في غير هاتين الحالتين حرام شديد التحريم؛ لأنه يجر إلى الفاحشة والوقوع في الجريمة، والشيطان عرف أن العري يجر إلى الزنا واللواط؛ فلذلك رغب الناس في كشف العورات، وسمى هذا تقدمًا وحضارة ورقيًا، ونَفَّر من الستر واللباس المحتشم، وقال: هذا تأخر ورجعية وتقاليد بالية.

وما يقـال عن الحجاب الآن، والتـزهيد فيـه، والسخرية من أهله شيء مـعروف في الصحف والمجلات والمجالس وغير ذلك، لكن هذا لا يضر أهل الإيمان إذا تمسكوا بدينهم

# المسألة السامسة والثلاثون تقريهم إلى الله بتحريم الحلال وتحليل الحرام

التَّعَبُّدُ بِتَحْرِيمِ الحَلالِ، كَمَا تَعَبَّدُوا بالشِّرْكِ.

#### الشرح

من مسائل الجاهلية: تعبدهم \_ أي: تقربهم إلى الله \_ بتحريم ما أوجب الله، فحرموا ستر العورة في الطواف كما سبق من حال المشركين.

وكذلك اليهود والنصارى، فالنصارى: حرموا على أنفسهم كثيرًا من الطيبات، واليهود أباحوا لأنفسهم ما حرم الله مثل الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، والمشركون حرموا أنواعًا من بهيمة الأنعام، منها البحيرة والسائبة والوصيلة، أنواع من الأنعام يسمونها بهذه الأسماء، ويحرمونها للأصنام، وقد نهى الله المؤمنين عن ذلك فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحلُ اللهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهُ لا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ ﴿ (سورة المائدة: ١٨)، فالمؤمن لا يتشدد في تحريم ما أحل الله، ولا يتساهل ويستبيح المحرمات؛ بل يكون معتدلاً، فتحريم الحلال وتحليل الحرام من دين الجاهلية، فلا يجوز لأحد أن يحلل ويحرم إلا بدليل من كتاب الله، وإذا اعتبر ذلك من التعبد، مثل ما عليه من النصارى في الرهبانية، أو عليه المشركون في الطواف ما بالبيت، فهذا تعبد بما لم يشرعه الله، وتعبد لله بمعصيته سبحانه وتعالى، وتقرب إلى بالبيت، فهذا تعبد بما لم يأذن به.

فالمسألة خطيرة جداً، كما تعبد أهل الجاهلية بالشرك وهذا أعظم، وهو موجود قديًا وحديثًا، فالذين يطوفون بالقبور، ويذبحون لها، وينذرون لها، ويقولون: هذا تقرب إلى الله ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللّه زُلْفَى﴾ (سورة الزمر:٣)، ﴿هَوُلاءِ شُفَعَاوُنَا عِندَ اللّهِ ﴿ اللّهِ ﴿ اللّهِ عَندَ المسركين المعاصرين المنتسبين الله ﴿ وعند المسركين المعاصرين المنتسبين إلى الإسلام، ويقولون: هذا تقرب إلى الله جلَّ وعلا بواسطة هؤلاء الصالحين: فهم شفعاؤنا، ويقربوننا إلى الله زلفى.

#### المسألة السابعة والثلاثون اتخاذهم الأحبار والرهبان أربابًا من دون الله

التَّعَبُّدُ بِاتِّخَاذِ الأَحْبَارِ والرُّهْبَانِ أَرْيَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ.

#### الشرح

قال الله تعالى في اليهود والنصارى: ﴿ اَتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا ﴾ (سورة التوبة: ٣١). والأحبار هم العلماء، والرهبان هم العبّاد، فاليهود والنصارى يتعبدون لله باتباع الأحبار والرهبان في معصية والرهبان هم العبّاد، فاليهود والنصارى يتعبدون لله باتباع الأحبار والرهبان في معصية الله سبحانه وتعالى، حيث يحرمون ما أحل الله، ويحلّون ما حرم الله، فيطيعهم واجبة إذا أطاعوا الله، أما من خالف طاعة الله فيلا طاعة له، قال علي الله على الله والمناه واجبة إذا أطاعوا الله، أما من خالف طاعة الله فيلا طاعة له، قال على الناس، ماداموا ليسوا على حق فلا يجوز لنا اتباعهم، ومن اتبعهم وهو يعلم أنهم يحلون ما حرم الله، ويحرمون ما أحل الله، فقيد اتخذهم أربابًا، يعني: أشركهم مع الله سبحانه ويشرع إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله على وعلا، لا يجوز لاحد أن يحلل ويحرم ويشرع إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله على الله الْكَذِبَ إِنَّ الذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى الله الْكَذِبَ اللهُ الْكَذِبَ إِنَّ الذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى الله الْكَذِبَ اللهُ الْكَذِبَ إِنَّ الذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهُ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ (١١٦) مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ آلِيمٌ النحل النحل على الله المُكذِبَ اللهُ الْعُلْمَاء والماء الله الله المُحْونَ (١٦٦) . فلا نطيع العلماء لا يُفْلِحُونَ (١١٦) . فلا نطيع العلماء

<sup>(</sup>۱) تقدم في صـ٣٣.

مطلقًا أصابوا أو أخطأوا، لكن نتبعهم إن أصابوا، ونتجنب خطأهم إذا أخطأوا، فنطيع من أطاع الله، ونعصي من عصى الله سبحانه وتعالى ونخالف خطأ من أخطأ، هذا هو الدين الحق.

أما لو كنت لا تعلم أن هذا العالم مخطئ، فأنت معذور. أما من يقول: إذا كان أخطأ فخطأه عليه. فنقول: هذا لا يجوز، ولا ينفعك هذا يوم القيامة، عليهم ما حُملوا وعليك ما حُملت، والفتاوى لا يُعتمد عليها إلا إذا كانت مبنية على دليل من كتاب الله وسنة رسوله عليها ، فمن كان يعلم أنها علي غير دليل، فإنه يحرم عليه أن يأخذ بها، ومن كان يجهل هذا فهو معذور، لكن يجب عليه التحريّ وزيادة التثبت.

#### المسألة الثامنة والثلاثون إلحادهم هي أسماء الله وصفاته

الإلحَّادُ فِي الصُفَاتِ، كَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَكِن ظَنَتُمْ أَنَّ اللَّهَ لا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمًا تَعْمَلُونَ ﴾ (سورة نصلت: ٢٢).

#### الشرح

المصفات: أي صفات الله عزَّ وجلَّ التي أثبتها لنفسه، والإلحاد في اللغة معناه: الميل عن الاستقامة، والمراد به هنا: الميل في صفات الله، ومن ذلك نفيها عنه سبحانه وتعالى، فنفي الصفات إلحاد؛ لأنه ميل عن الحق، وانحراف عن الحق، فأهل الجاهلية يلحدون في صفات الله، بمعنى أنهم يجحدونها وينفونها عن الله، والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا أَبْصَارُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ الله لا يعلم كثيراً طَنتُمْ أَنَّ الله لا يعلم كثيراً من أعمالهم، فنفوا صفة العلم عن الله.

هذا وجه الشاهد من الآية؛ لأن العلم صفة عظيمة من صفات الله سبحانه، فهو يعلم كل شيء، لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده ومن غيرها ﴿يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ﴾ (سورة التغابن:٤). يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، فعلمه سبحانه وتعالى شامل ومحيط بكل شيء، فمن ظن أنه لا يعلم بعض أعماله فإنه يكون ملحدًا في صفات الله، نافيًا لصفة العلم.

ثم قال جلَّ وعلا: ﴿ وَذَلِكُمْ ظُنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ ﴾ (سورة نصلت: ٢٣).

أي: أوقعكم في الردى، وهو الهلاك ﴿فَأَصْبَحْتُم مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ فدل على أن مَنْ نفى صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، أنه متشبه بأهل الجاهلية، ومتوعد بأشد الوعيد، فعلى هذا يكون نفات الصفات \_ من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتوردية \_ قد ورثوا هذه الخصلة القبيحة عن أهل الجاهلية، وأنهم متعرضون لهذا الوعيد الشديد، ولأنهم ظنوا بالله ظن السوء.

ومن الإلحاد في الصفات تأويلها وصرفها عن معناها الصحيح إلى معنى باطل كتأويل الاستواء بالاستيلاء واليد بالقدرة وغير ذلك. ومن الإلحاد فيها تفويض معناها إلى الله وجحد معناها الذي تدل عليه نصوصها.

#### المسألة التاسعة والثلاثون الإلحاد في أسماء اللّه تعالى

الإلْحَاد فِي الأسْمَاءِ، كَقَوْلِهِ: ﴿ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ ﴾ (سورة الرعد: ٣٠).

#### الشرح

أهل الجاهلية يلحدون في الصفات، ويلحدون في أسماء الله سبحانه وتعالى، فينفونها، كما قال تعالى: ﴿وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ ﴾ والرحمن من أسمائه سبحانه وتعالى، وذلك أن الرسول عِيَّا أراد أن يكتب الصلح بينه وبين المشركين في الحديبية، فجاء سهيل بن عمرو، فقال: هات اكتب بيننا وبينكم كتابًا. فدعا النبي عَيِّا الكاتب، فقال النبي عَيِّا : «بسم الله الرحمن الرحيم» قال سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو (۱) قالوا: ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة - يعنون مسيلمة ؛ لأن مسيلمة تسمع بالرحمن -، فأنزل الله تعالى: ﴿وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِي لا إِلَا هُو عَيْهُ تِوَكُمْ وَالْهُ مِتَابِ ﴿ (سورة الرعد: ۳).

وكذلك لما كان النبي عليه في مكة، وكان يصلي ويدعو ويقول: يا الله، يا رحمن، قال المشركون: انظروا إلى هذا الرجل، يزعم أنه يعبد إلها واحدًا، وهو يقول: يا الله، يا رحمن، يعبد إلهين. فأنزل الله تعالى: ﴿قُلِ ادْعُوا اللّهَ أَوِ ادْعُوا اللّهَ الله كثيرة، ادْعُوا الرّحْمَنَ أَيًّا مًّا تَدْعُوا فَلَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى (سورة الإسراء: ١١٠). فأسماء الله كثيرة، وتعدد الأسماء لا يدل على تعدد المسمى، وإنما يدل على عظمة هذا المسمى الذي تعددت أسماؤه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٧٣١، ٢٧٣٢).

فالشاهد: أن المشركين ينكرون أسماء الله، فمن نفى أسماء الله من الفرق الضالة كالجسهمية، أو نفى معانيها وأثبت ألفاظها كالمعتزلة أو نفى بعض الصفات وأثبت بعضها كالأشاعرة، فإنه يكون وارثًا لأهل الجاهلية. وقد قال الله تعالى مثبتًا أسماءه: ﴿وَلَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا﴾ (سورة الاعراف: ١٨٠)، وقال سبحانه: ﴿اللهُ لا إِلهَ إِلاَّهُو لَوَلَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ (سورة طه: ٨)، وقال الله تعالى: ﴿لَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ (سورة طه: ٨)، وقال الله تعالى: ﴿لَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ (سورة طه: ٨)، وقال الله تعالى: ﴿لَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ (سورة أخشر: ٤٢). والنبي على يقول: «أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو علمته أحداً من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن فأسماء الله كثيرة، منها ما أنزله في كتابه، وهذا كثير في القرآن: الرحمن، الرحيم، العزيز، الحكيم، الرووف، التواب، الغفار. . . .

وفي آخر سورة الحشر: ﴿هُوَ اللّهُ الّذِي لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (٣٣ هُوَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ السَّلامُ الْمُوْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْجَبَّارُ الْمُتَكِيْرُ سُبْحَانَ اللّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (٣٣) هُوَ اللّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى (سورة الحُشر: ٢٢-٢٤).

فيجب الإيمان بأسماء الله سبحانه وتعالى، وقال عَلَيْكُم في الحديث الصحيح: «إن لله تسعة وتسعين اسما، من احصاها دخل الجنة، (٢)، والأدلة على أسماء الله سبحانه وتعالى كثيرة، فمن لم يؤمن بأسماء الله، فإنه لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى.

 <sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند (۱/ ۳۹۱). والحاكم (۲/ ۱۸۹ رقم ۱۹۲۰). وابن حبان في صحيحه (۲/ ۱۲۰ رقم ۹۲۸). وقم ۹۲۸). وصححه الشيخ أحمد شاكر (حديث رقم ۳۷۱۲). والالباني في الصحيحة (۱۹۸).
 (۲) أخرجه البخاري (۲۷۳٦). ومسلم (۲۲۷۷).

#### المسألة الأربعون جحود الرب سبحانه وتعالى

التَّعْطِيلُ، كَقَوْلِ آلِ فِرْعَونَ.

#### الشرح

المتعطيل: في الأصل: إخلاء السشيء، يقال: عطل المكان، إذا أخلاه، ويقال: امرأة عاطل، يعني: خالية من الحلي، فالتعطيل هو: إخلاء الشيء عن غيره.

المراد به هنا: إخلاء الكون عن خالقه، ونفي أن يكون هناك خالق لهذا الكون، وإنما وجد نتيجة الطبيعة كما يقولون.

وإمام المعطلة هو فرعون: حيث يقول: ﴿يَا أَيُهَا الْمَلاُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَه غَيْرِي ﴾ (سورة القصص:٣٨). ولكن هذا من باب المكابرة والعناد. وفي الآية الأخرى يقول: ﴿يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلَي أَبْلُغُ الأَسْبَابَ (٣٦ أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَه مُوسَىٰ وَإِنِي لأَظُنُهُ كَاذَبًا ﴾ (سورة غافر:٣٦-٣٧)، ﴿فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطّينِ فَاجْعَلَ لِي صَرْحًا لَعَلِي أَطّلِعُ إِلَىٰ إِلَهُ مُوسَىٰ وَإِنّي لأَظُنّهُ مَنَ الْكَاذِبينَ ﴾ (سورة القصص:٣٥)، هذا هو التعطيل.

والفطرُ والعقول تدل على كذب هذا القول؛ لأنه لا يمكن وجود مخلوق بدون خالق، ولا يوجد فعل بدون فاعل أبدًا هُمَّ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ آَمَ أُمْ خُلَقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ آَمَ أُمْ فَكُلُو السَّمَوات وَالأَرْضَ بَل لا يُوقِنُونَ (سورة الطور:٣٥-٣٦)، ما أجابوا على شيء من هذا. فلا هم خلقوا غيرهم، ولا هم خلقوا أنفسهم، ولم يوجدوا من غير خالق، لابد أن يكون خالق، وإذا كان هناك خالق: هل هم هذا الخالق؟ هل هم خلقوا أنفسهم؟ هل أصنامهم خلقت شيئًا من السموات والأرض؟ حاشا وكلا، فالعقول والفطر تكذب هذا القول.

## المسألة الدامية والأربعون وصف الله بالنقص

نِسْبَةُ النَّقَائِصِ إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ، كَالْوَلَدِ وَالحَاجَةِ والتَّعَبِ، مَعَ تَنْزِيهِ رُهُبَانِهِمْ عَنْ بَعْضِ ذَلِكَ.

# الشرح

النقائص ضد الكمالات، ونسبة النقائص إلى الله سبحانه وتعالى هضم لربوبيته، وذلك كنسبة الولد إليه؛ لأن الوالد يحتاج إلى الولد وهو يشبهه، فاليهود قالوا: عزير ابن الله. والنصارى قالوا: المسيح ابن الله. ومشركوا العرب قالوا: الملائكة بنات الله. مع أن النصارى ينزهون أحبارهم عن الأولاد والزوجات؛ لأن هذا نقص في حقهم، فهم لا ينزهون الله عماً ينزهون عنه رهبانهم! كذلك العرب كانوا يكرهون البنات، وينسبونها إلى الله، فينسبون إلى الله ما يكرهونه لأنفسهم، ويعتبرونه عيبًا ونقصًا ويَسبونها إلى الله، أَبْنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ فَي (سورة النحل: ٥٧).

ومما يذكر أن عالمًا من علماء المسلمين ذهب برسالة إلى أحد ملوك الروم، فلما دخل عليه قال له: كيف الزوجة والأولاد؟ فغضب الحاضرون؛ كيف يصف رئيسهم بأن له زوجة وأولادً"؟! فقال لهم - رحمه الله -: أنتم تنزهون رئيسكم عن الزوجة والولد، وتنسبونهما إلى الله عز وجل الإولاد، فبذلك أفحمهم. وخصمهم بهذا، وأخجلهم غاية الحجاب

# المسألة الثانية والأربعون الشرك في الملك

# الشَّرْكُ فِي الْمُلْكِ، كَقَوْلِ الْمَجُوسِ.

#### الشرح

من مسائل الجاهلية الشرك في الملك، كقول المجوس منهم. والمجوس: طائفة من البشر في بلاد فارس، يعبدون النيران، ويقولون: إن هذا الكون له خالقان، النور والظلمة، فالنور خلق الخير، والظلمة خلقت الشر، ولهذا سُمُّوا بالثانوية، وهذا شرك في الربوبية.

وفي مذهبهم: جواز تكاح المحارم، ومن مذهبهم: الاشتراك في الأصوال والزوجات، فلا يرون لأحمد علكًا خاصًا فيشتركون في النساء، ويشتركون في الأموال، وعليه الشيوعية في الوقت الحاضر والاشتراكية.

وهذا مذهب باطل مناقض للأديان والفطر، فخالق الكون واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يُولد، ولم يكن له كُفُواً أحد. وقد أباح الملكية الفردية، وحرم نكاح المحارم.

# المسألة الثالثة والأربعون جحودهم لقدر الله

جُحُودُ القَدَر.

#### الشرح

القدر: هو علم الله بالأشياء، وتقديره لها \_ جلَّ وعلا \_ قبل وقوعها، وكتابتها في اللوح المحفوظ، ثـم خلقه لها. والإيمان بذلك ركن من أركان الإيمان السـتة، قال عليها: والإيمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، .

وقال تعالى: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْء خَلَقْنَاهُ بِقَدَر﴾ (سورة القسر:٤٩). والقدر من أفعال الله سبحانه وتعالى، ولا يقع شيء في ملكه وإلا وقد قدره وشاءه سبحانه، وذلك أن الله علم ما كان وما يكون، بعلمه الأزلي الذي هو موصوف به أزلا وأبداً، ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ، قال تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَة فِي الأَرْضِ وَلا فِي أَنفُسكُمْ إِلاَ فِي اللهِ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ ﴾ (سورة الحديد:٢٢) أي: نخلقها: ﴿إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ ﴾ (سورة الحديد:٢٢) أي: نخلقها: ﴿إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ ﴾ (سورة الحديد:٢٢)، والنبي عَلَيْكُمْ يقول: «واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطاك لم يكن ليخطئك، وما أخطاك لم يكن ليحيبك، " ، ورفعت الأقلام وجفت الصحف، " . فلا يكون شيء إلا بمشيئة الله

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۵۰). ومسلم (۱۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبوداود (٥/ ٥١ - ٥٢ رقم ٤٦٩، ٤٧٠٠). وابن ماجة (١/ ٥٩ - ٦٠ رقم ٧٧).

<sup>(</sup>٣) جزء من حديث وصية رسول الله علي الله علي الله عباس: «يا غلام إني معلمك كلمات.، أخرجه أحمد (٣) جزء من حديث الجامع (٧٩٥٧).

سبحانه وتعالى، ولا يحصل شيء إلا والله خالفه: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ (سورة الزمر: ٦٢) خلق الخير وخلق الشر، وقدر الخير وقدر الشر، وهذا ما يسمى: مراتب الإيمان بالقدر:

أولاً \_ الإيمان بأن الله علم كل شيء.

ثانيًا ـ أن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ.

ثانثًا - الإيمان بأن الله شاء كل شيء يقع في هذا الكون، فلا يقع شيء إلا بمشيئته سبحانه وتعالى.

رابعًا - الإيمان بأن الله خالق كل شيء، وهو على كل شيء وكيل.

هذا هو الإيمان بالقدر. والجاهلية كانوا ينكرون القدر، والدليل على ذلك: ثلاث آيات في القرآن: الأولى في سورة الأنعام: ﴿ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُنا وَلا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ ﴾ (سورة الانعام: ١٤٨)، وفي سورة النحل: ﴿ وَقَالَ اللَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ فَحْنُ وَلا آبَاوُنَا وَلا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ ﴾ (سورة لو شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَاهُم ﴾ (سورة الزخرف: ٢٠).

والعلماء في تفسير هذه الآيات على قولين:

القول الأول - أن المراد بقولهم: ﴿ لَوْ شَاءَ اللّه ﴾: نفي القدر، يقولون: لو كان لله مشيئة ما تركنا نعمل هذه الأشياء. فقصدهم نفي القدر، وأنهم هم الذين يفعلون هذه الأشياء بدون مشيئة الله سبحانه وتعالى، فنفوا القدر، وأضافوا هذه الأفعال إلى أنفسهم واستقلالهم، فيكون هذا نظير مذهب المعتزلة تمامًا؛ لأنهم يقولون: ليس لله مشيئة في الكفر والإيمان والخير والشر، وإنما هذا من صنع العباد، فيكون المعتزلة قالوا بقول أهل الجاهلية.

القول الشاني - أن المراد بقولهم ﴿ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا ﴾: أي أن الله جلَّ وعلا راض عن أفعالنا هذه؛ لأنه لو لم يرض، لم يتركنا نعمل هذا، فيكونون يؤمنون بالقدر، لكن يحتجون به على تسويغ كفرهم، بل يبلغ الأمر إلى أن يقولوا: إن هذا طاعة لله؛ لأن الله شاء، ونحن أطعنا مشيئته وأطعنا قدره.

فالقول الثاني \_ وهو الاحتجاج بالقدر على فعلهم القبيح، وأن الله شاء ذلك منهم \_ وهو قول الجبرية، حيث أثبتوا القدر واحتجوا به على استحسان أفعالهم القبيحة، ويقولون: إن العبد مجبر على أفعاله. فهم ورثة أهل الجاهلية في هذا.

فالآية تدل على أحد معنيين، إما نفي القدر، وإما إثبات القدر والاحتجاج به على الله سبحانه وتعالى، فرد الله عليهم بقوله: ﴿فُلْ هَلْ عِندَكُم مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا﴾ (سورة الانعام ١٤٨١)، أي ما هي الحجة على هذا القول \_ وهوأن الله لم يشأ هذا الكفر \_؟

وعلى التفسير الثاني: ما هي الحجة على أن الله رضي لكم هذه الأفعال، وهذا الكفر، وهذا الشرك، وهذه الفواحش؟ ما دليلكم أن الله رضيها؟ أين الدليل؟ ﴿هَلْ عِندَكُم مِنْ عِلْمٍ فَتَحْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ (١٤٨ أَقُ الله الحُجُةُ البَّالِغَةُ الْبَالغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَداكُم أَجْمَعِينَ ﴾ (سورة الانعام:١٤٨-١٤٩)، الله جلَّ وعلا يهدي من يشاء، ويضل من يشاء، لحكمة منه سبحانه وتعالى، ويعلم من يستحق الهداية، ويعلم من لا يستحق الهداية، في لا يضع الهداية إلا في موضعها الصحيح اللائق بها. ورد عليهم بأنه لو كان راضيًا بأفعالهم لما بعث الرسل بإنكار الشرك، والأمر بالتوحيد: ﴿وَلَقَدْ بِعَادَ رَاضِيًا بَالْكُفُر والشَّرُك على زعمكم لها أرسل الرسل تنهى عن بعبادة الطاغوت وراضيًا بالكفر والشرك على زعمكم لما أرسل الرسل تنهى عن ذلك، فدل هذا على أنه لا يرضى الكفر ولا الشرك ولا المعاصي والمخالفات، بل يغضها وينكرها سبحانه وتعالى.

وكذلك في سورة الزخرف رد عليهم بقوله: ﴿مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْم إِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ ﴾ (سورة الزخرف:٢٠)، وبقوله: ﴿هَلْ عِندَكُم مِنْ عِلْم فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ﴾ (سورة الانعام:١٤٨)، فهم يتقولون على الله سبحانه وتعالى ما لا يعلمون، وهذه الأمور لا يجوز الكلام فيها إلا بدليل من الشارع، دليل من كتاب الله وسنة رسوله عَرَاكِيْنِيم ، ولا يعتمد فيها على العقول والأفكار والآراء.

# المسألة الرابعة والأربعون الاعتذار عن كفرهم بأن الله قدره عليهم

الاحْتَجَاجَ عَلَى الله بِهِ.

#### الشرح

أي: الاحتجاج على الله سبحانه وتعالى بالقدر، وأنهم معذورون في كفرهم ومعاصيهم؛ لأن الله قدر ذلك عليهم.

والله جل وعلا ما ترك لهم حجة، بل إنه أعطاهم الاختيار، وأعطاهم القدرة، وأعطاهم المشيئة، وبين لهم طريق الخير، وبين لهم طريق الشر، وأعطاهم إمكانيات يستطيعون بها أن يفعلوا أو يتركوا، وليسوا مجبرين على ما يقولون، وأيضًا: الله بين أنه لا يرضى لعباده الكفر، قال تعالى: ﴿وَلا يَرْضَىٰ لِعبَادهِ الْكُفْر﴾ (سورة الزمر:٧). وإن كان قدره وشاءه فليس من لازم القدر الرضا، فالله يقدر الكفر وهو يبغضه؛ من أجل أن يتميز الناس بعضهم من بعض، ويتميز الصادق من الكاذب، ويتبين المؤمن من الكافر، ويتبين المنافق من المؤمن الصحيح، فالله قدر هذه الأمور المكروهة لحكمة منه سبحانه، ما قدرها عبنًا، ورتب الجزاء على أفعالهم التي يفعلونها باختيارهم.

ولذلك المجنون والمعتوه والمكره والنائم، لا يؤاخذون؛ لأنهم ليس عندهم اختيار، وليس عندهم عقل، مهما فعل لا يؤاخذ.

فمن أعطاه الله العقل والتفكير، ولم يكن مكرهًا على فعله، فإنه يؤاخذ؛ لأنه أقدم على الشر باختياره، فالزاني يزني باختياره، وتارك الصلاة يتركها باختياره،

وعنده القدرة أنه يقوم يصلي، والزانسي أيضًا بُيِّن له أن الزنا حرام، وعواقبه وخسمة، ورتب الله على الزنا حداً رادعًا، وأرسل الرسل تنهي عن الشرك والكفر، فكيف يحتجون على الله جلَّ وعلا على معاصيهم وكفرهم وشركهم وضلالهم؟ وهم ليس لهم حجة على الله، وإنما الحجة لله عليهم ﴿ قُلْ فَلِلّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ﴾ (سورة الانعام: ١٤٩).

فلا يجور الاحتجاج بالقدر إلا على المصائب، إذا أصابك مصيبة فلا تجزع، وقل: هذا قَدَرُ الله، وما شاء فعل، وتصبر وتحتسب. أما المعصية فلا يحتج عليها بالقدر، بل على العاصي أن يتوب إلى الله، وتجنب المعاصي والشرور، فالاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي هو فعل الجاهلية.

#### المسألة النامسة والأربعون دعواهم التناقض بين شرع اللّه وقدره

مُعَارَضَةُ شَرْعِ اللهِ بِقَدرِهِ.

#### الشرح

هذه المسألة أيضًا تتعلق بالقدر؛ لأن هناك من يعارضون شرع الله بقدره، ويقولون: كيف يقدر الله الكفر والإيمان، ثم يشرع لعباده الشرائع والأوامر والنواهي، مع أنها لا فائدة منها إذا كانت الأمور مقضية ومقدَّرة، فإن الناس يعتمدون على القدر؟

وهذه من أخطر مسائل الجاهلية، ويتبعها كل من سلك هذا المسلك إلى يوم القيامة ممن يزعمون أن بين الشرع والقدر معارضة، وهذا مذهب باطل، فلا معارضة بين الشرع والقدر أبدًا، فالله قدر الشرك والمعاصي والكفر، ونهى عن ذلك، وشرع الإيمان والاستقامة والصلاح، ولا معارضة بينهما؛ لأن العباد هم الذين يفعلون هذه الأفعال باختيارهم وإرادتهم ومشيئتهم، فالفعل منسوب إليهم، ولذلك يعاقبون على المعاصي، ويثابون على الطاعات، وإن كانت مقدرة من الله سبحانه وتعالى، فإنهم إنما يعاقبون على القدر.

ولمَّا بيَّن النبي عَلِيْكُم الأصحابه وقال: «ما منكم من أحد إلا ومقعده معلوم من المجنة أو النبار، قالوا: يا رسول الله ألا نتكل على كتابنا ونترك العمل؟ قال عَلِيْكُم: «اعملوا، فكل ميسر المخلق له، (۱۱) ، فأنزل الله تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ۞ وَصَدَّقَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٩٤٥، ٤٩٤٧). ومسلم (٢٦٤٧).

بِالْحُسْنَىٰ ۚ ۚ فَسَنُيَسَرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ۚ ۚ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ ۞ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ۞ فَسَنُيسَرُهُ للْعُسْرَى﴾ (سورة الليل: ٥-١٠).

فالعبد يعمل من جانبه الخير، ويتبجنب الشر، وأما القدر فهو سبر الله سبحانه وتعالى، لا تبحث فيه؛ لأنه لا يعنيك، ولن تصل إلى نتيجة.

وقد تلخص من هذه المسائل: أن الناس في القدر مع الشرع، انقسموا إلى أربعة أقسام:

القسم الأول ـ من يثبت القدر، وينفي الشرع، وهم الجبرية.

القسم الثاني - من يثبت الشرع، وينفي القدر. وهم القدرية.

القسم الثالث من يثبت الشرع والقدر، ويزعم أن بينهما تناقضًا، وهم المشركون.

المقسم الرابع- من يثبت الشرع والقدر، وينفي عنهما التناقض، وهم أهل السنة والجماعة.

# المسألة السامسة والأربعون نسبتهم الحوادث إلى الدهر ومسبتهم له

مَسَيَّةُ الدَّهْرِ، كَقَوْلهمْ: ﴿ وَمَا يُهْلَكُنَا إِلاَّ الدَّهْرُ ﴾ (سورة الجائية: ٢٤).

#### الشرح

الذين ينسبون الحوادث إلى الدهر هم الدهرية، وذلك أنهم إذا حلَّ بهم مكروه فإنهم ينسبونه إلى الدهر ويذمون الدهر من أجل ذلك، والواجب أن تنسب الأشياء إلى الخالق سبحانه وتعالى، والدهر إنما هو وقت مخلوق من مخلوقات الله، ليس عنده تصرف، وقد أنكر الله سبحانه على من يسند الحوادث إلى الدهر بقوله تعالى: ﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنيَا نَمُوتُ وَنَحْياً وَمَا يُهْلِكُنَا إِلاَّ الدَّهْرُ ﴾ (سورة الجائية: ٢٤)؛ لأن هذا إنكار للآخرة وإنكار للبعث، ﴿نَمُوتُ وَنَحْياً ﴾ يموت ناس ويحيا ناس، ويقولون: رحم تدفع وأرض تبلع، ويقولون: هذه طبيعة الحياة، ﴿وَمَا يُهْلِكُنَا إِلاَّ الدَّهْرُ ﴾ ينسبون الهالك إلى الدهر، فسبب الموت عندهم مرور الليالي والأيام، وليس هناك آجال مقدرة، ولا هناك ملك يقبض الأرواح عند انتهاء آجالها.

وقد نهى النبي عَلَيْكُم عن سب الدهر فقال: «لا تسبوا الدهر، فإن الله هو الدهر، فإن الله ، وفي الدهر، أن الله خالق الدهر، وأنَّ ما يجري في الدهر هو بتقدير الله، وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: «يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر، وإنا الدهر، بيدي الأمر

<sup>(</sup>١) بوَّب البخاري في كتــاب الأدب من صحيحه بابًا وسمَّاه: باب «لا تسبوا الــدهر» وأخرج فيه الحديث التالي. وأخرجه مسلم (٢٢٤٦) ٥) واللفظ له.

(١) ، فإذا سببت الدهر فقد سببت خالق الدهر سبحانه وتعالى، وهـذا مما يـؤذي الــرب سـبحــانــه وتعـالي؛ لأن الـذم يقـع عــلى الله؛ لأنـه هــو مصرِّف الأمور ومـقـدِّر الآجـال والمصـائب وكل شيء، وأما الــدهر فإنه زمــان مخلوق لله عزَّ وجلَّ.

فيجب على المسلمين أن يتجنبوا هذا، وإذا أصابهم شيء فإنهم يحاسبون أنفسسهم، ويعتسرفون بذنوبهم ﴿وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُصِيبَةٍ فَيِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ﴾ (سورة الشورى: ٣٠). فينبغي أن يذم الإنسان نفسه ويلومُها ولاً يذمَ الَدهر.

(١) أخرجه البخاري (٤٨٢٦، ٦١٨١، ٧٤٩١). ومسلم (٢٢٤٦).

# الهسألة السابعة والأبعون كفرهم بنعم الله

إِضَاهَةُ نِعَمِ اللَّهِ إِلَى غَيْرِهِ، كَقَولِهِ: ﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا ﴾ (سورة النحل: ٨٣).

#### الشرح

إضافة النعم إلى غير الله سبحانه وتعالى شرك بالله وكفر به، وهو من عمل أهل الجاهلية، قال الله تعالى فيهم: ﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ (سورة النحل: ٨٠).

قيل: معنى الآية: يعرفون الرسول عَيَّكِم ورسالته، ثم ينكرون ذلك؛ عنادًا واستكبارًا، مع أنهم في قرارة أنفسهم يعلمون أنه رسول الله، كما قال تعالى: ﴿قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ اللّهِ يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لا يُكَذّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللّه يَجْحَدُونَ ﴾ (سورة الانعام: ٣٣)، فهم يعرفون نعمة الله بإرسال الرسول، فالرسول عَيْكَ هو أكبر نعمة على البشرية، ثم يكفرون بهذا الرسول عَيْكِم ، ويعاندونه. هذا قول في تفسير الآية.

والقول الثاني - أنهم يعرفون نعم الله عليهم التي ذكرها في هذه السورة - أي سورة النحل - ثم ينكرونها، بمعنى أنهم ينسبونها إلى غير الله، ينسبونها إلى حولهم وقوتهم، وكدَّهم وكسبهم، كما قال قارون: ﴿إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْم عِندِي﴾ (سورة القصص: ٧٨) أي: أنا جمعته بخبرتي ومهارتي وكسبي، فيجحد نعمة الله عليه، وكذلك غير قارون، فالله جلَّ وعلا ذكر أن الإنسان إذا أنعم الله عليه نعمة قال: هذا لي، أي: هذا أستحقه، وأنا محقوق به، ليس لله. وينسب ما يحصل عليه من الخير إلى نفسه، ولا يقول: هذا بفضل الله وبرحمته.

# المسألة الثامنة والأربعون كفرهم بآيات الله جملت

الكُفْرُ بِآياتِ اللهِ.

#### الشرح

من مسائل أهل الجاهلية: الكفر بآيات الله التي أنزلها على رسله في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، وغيرها من الكتب المنزلة، وقد توعد الله من فعل ذلك فقال: ﴿ إِنَّ اللّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبُوابُ السَّمَاءِ (سورة العنكبوت: ٢٢)، ﴿ وَالّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللّه وَلِقَائه أُولْكِكَ يَعِسُوا مِن رَّحْمَتِي (سورة العنكبوت: ٢٢)، وعير ذلك من الآيات التي تذكر أن الكفار يكفرون بآيات الله سبحانه وتعالى، ويعارضونها بعقولهم الفاسدة، وبشبههم الباطلة، وهذا يَنْجَرُ إلى كل من كذّب بآية من آيات الله؛ لأنه من آيات الله؛ لأنه وحي من الله عز وجل ، فالذي يكذب ببعض الأحاديث الصحيحة، كما يفعله بعض المخرورين والمثقفين، إذا لم توافق أفكارهم وعقولهم، كما عليه العقلانيون، كل هذا من التكذيب بآيات الله سبحانه وتعالى. والواجب على المؤمن أن يؤمن بآيات الله، وأن يعمل بها؛ لأنها حق لا يعتريه الباطل ﴿لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خُلْفِهُ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيم حَمِيد (سورة فصلت: ٢٤) لا يتطرق إليها شك ولاريب.

# المسألة التاسعة والأربعون كفرهم ببعض آيات الله

جَحْدُ بَعْضهِا.

#### الشرح

أهل الجاهلية متفاوتون في التكذيب بآيات الله، منهم من يكذب بآيات الله كلها ولا يؤمن بكتاب من كتب الله، كما عليه المشركون الذين لا يؤمنون بالأنبياء جملة وتفصيلاً، ومن باب أولَى لا يؤمنون بالكتب المنزّلة من عند الله عزّ وجلّ.

ومن أهل الجاهلية من يؤمن ببعض ويكفر ببعض كاليهود والنصارى، ومن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض فيأنه: مثل من كذب به كله، قال سبحانه وتعالى: ﴿أَقْتُوْمُنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ ... ﴾ (سورة البقرة: ٨٥) الآية. فهم لا يؤمنون إلا بما يوافق أهواءهم، وما خالف أهواءهم كذَّبوا به، فلا ينفعهم الإيمان ببعض الكتاب إذا كفروا بالبعض الآخر، ولو آية، ولو كلمة من القرآن، لاينفعهم ذلك.

ومنهم من يقول: إن القرآن مخلوق، لفظه ومعناه أو: إنَّ ألفاظه مخلوقة، دون معناه كالأشاعرة، وهذا تكذيب بالقرآن، فمن قال: القسرآن مخلوق، لفظه ومعناه، كما تقول الجهمية، أو قال: إن لفظه مخلوق، وأما معناه فمن الله، فهذا أيضًا كفر؛ إلا أن يكون صاحبه مقلدًا أو متأولاً فيكون ضلالاً لأن القرآن كلام الله جلَّ وعلا، لفظه ومعناه، حروفه ومعانيه، كله كلام الله سبحانه وتعالى. ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف.

#### المسألة النمسون جحودهم إنزال الكتب على الرسل

قَوْلُهُمُ: ﴿مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَر مِّن شَيْءٍ ﴾ (سورة الانعام: ٩١).

# الشرح

قالت اليهود: ﴿ مَا أَنزَلَ اللّهُ عَلَىٰ بَشَرِ مِن شَيْءٍ ﴾ (سورة الانعام: ٩١) ومعناه: إنكار الرسالات كلها، وإنكار الوحي كله، والذي حملهم على ما قالوه: الحسد لمحمد عَرَّا الله على عليهم بقوله: ﴿ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابِ الّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ ﴾ (سورة الانعام: ٩١) أي: مادمتم تقولون الكتاب الذي مع مُوسَى من عند الله، وموسى بشر، فلماذا تقولون: ﴿ مَا أَنزَلَ اللّهُ عَلَىٰ بَشَرِ مِن شَيْءٍ ﴾ فهذا تناقض من اليهود - لعنهم الله - حملهم عليه الحسد، حتى كَذَّبُوا بالرسل كلهم، وبالكتب كلها، من أجل محمد عَرَّا الله العافية.

فانظروا ما يفعل الحسد بأهله؟ ومثله قول الجهمية: إن القرآن لم ينزل من عند الله. وقول من قال: إن السنة ليست وحيًا من الله، وإنما هي من اجتهاد الرسول.

## المسألة النامية والنمسون وصفهم للقرآن بأنه من كلام البشر

قَوْلُهُمْ فِي الشَرْآنِ: ﴿إِنَّ هَذَا إِلاَّ قَوْلُ الْبَسْرِ ﴾ (سورة المدار: ٢٥).

#### الشرح

من مسائل الجاهلية: أنهم يقولون: إن القرآن قول البشر، كما قاله الوليد ابن المغيرة.

والمشركون يعرفون أنه كلام الله، وأنه ليس من كلام محمد؛ لأنه لو كان من كلام محمد لكان باستطاعتهم أن يقولوا مثله؛ لأن محمداً عليا بشر مثلهم، فلو كان من كلامه كان باستطاعتهم أن يحاكوه، والله جلَّ وعلا تحدَّاهم، أن يأتوا بمثله، أو بعشر سور من مثله، أو بسورة واحدة مثله، فلم يأتوا بشيء من ذلك، مع كفرهم وعنادهم وحرصهم على مشاقة الله ورسوله، فلو كان باستطاعتهم أن يأتوا بسورة من مثله لما تأخروا، ولكن عجزوا عن ذلك، فدل ذلك على أنه كلام الله جلَّ وعلا، لا كلام غيره، لا كلام جبريل ولا كلام محمد، وإنما هو كلام الله، وإنما جبريل ومحمد عليهما السلام - مبلغان عن الله جلَّ وعلا كلامه بأمانة والكلام يضاف إلى من قاله مبتدأ لا إلى من قاله مبلغًا مؤديًا.

والكفار يكابرون، تارة يقولون: القرآن سحر، وتارة يقولون: إنما تعلمه محمد عليك من علماء أهل الكتاب، وينوّعون الأقوال؛ مما يدل على كذبهم في هذا وتخرصاتهم.

فالذي يعتقد أن القرآن كلام محمد، وأنه قول البشر، فقول هذا هو قول أهل الجاهلية، كما عليه الجهمية والمعتزلة ومن شابههم، ممن يقولون: إن القرآن ليس كلام الله، وإنما خلقه الله جلَّ وعلا في جبريل، أو في محمد، أو في اللوح المحفوظ. أو غير ذلك من الأقوال الباطلة التي هي من جنس قول الجاهلية.

#### المسألة الثانية والنمسون نضيهم الحكمة عن أفعال الله

القَدْحُ فِي حِكْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى.

#### الشرح

الله جلَّ وعلا وصف نفسه بالحكمة، وأنه حكيم. والحكمة; وضع الشيء في موضعه، فالحكيم هو: الذي يضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها.

والله جلُّ وعلا وصف نفسه بالحكمة وأنه حكيم، والحكيم: ذو الحكمة البالغة.

والله جلَّ وعلا حكيم في خلقه، وحكيم في أمره ونهيه وتشريعه، لا ينهى عن شيء إلا وفيه مصلحة خالصة أو راجحة، ولا يأمر بشيء إلا وفيه مصلحة خالصة أو راجحة. ومن حكمته سبحانه وتعالى: أنه يحاسب الحلائق، فيجازي المحسن بإحسانه، ويجازي المسيء بإساءته، ولا يترك الناس بدون جزاء كل يعمل ثم لا يجازى، هذا يخالف الحكمة، ولهذا يقول جلَّ وعلا: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لاعِينَ ﴾ (سورة الانبياء:١١)، ويقول سبحانه وتعالى:

پیمتر به بی شرح مسائل الجاهایت

بَيْنَهُمَا بَاطِلاً ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْل لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ (سورة ص: ٢٧)، ويقول جلَّ وعلا \_ ردًا علَى الذين يسنكرون البعث \_: ﴿أَفَحَسَبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ ﴾ (سورة المومنون: ١١٥)، ﴿أَيَحْسَبُ الإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى ﴾ (سورة المقامة: ٣٦) يعني: لا يُؤمر ولا يُنهى ولا يُجازى؟!

وأهل الجاهلية ينكرون حكمة الله سبحانه وتعالى في خلقه وأمره، والمعتزلة والأشاعرة ينفون الحكمة في أفعال الله سبحانه وتعالى، فالأشاعرة يقولون: الله لا يفعل لحكمة، وإنما يفعل لمشيئة مجردة فقط، لا لحكمة الأن الحكمة معناها: أنه يعمل لغرض، والله منزه عن الأغراض، ولأن الحكمة تؤثر عليه فيكون خلقهم من أجل هذه العلة، والله جلَّ وعلا يفعل ما يشاء بمجرد المشيئة والإرادة فقط، لا لحكمة. فينفون الحكمة في أفعال الله وفي شرعه؛ تنزيهًا لله بزعمهم عن الأغراض، ولهذا يقولون: يجوز أن يأمر الله بالكفر والفسق والمعاصي، وينهى عن الطاعة وعن إقام الصلاة وعن صلة الأرحام وعن فعل الخير؛ لأن هذا راجع لمشيئته، فيجوز أن يأمر بالشر وينهى عن الخير؛ لأنه يفعل ما يشاء.

ونقول لهم: نعم، يفعل ما يشاء سبحانه، لكنه لا يفعل شيئًا إلا لحكمة.

ويقولون: يجوز أن يدخل الله الكافر الجنة، وأن يدخل المؤمن التقي النار؛ لأن هذا راجع إليه، فلا تحكمه العلل.

ونقول: هذا كلام باطل لا يليق بحكمة الله سبحانه وتعالى، فالله جلَّ وعلا يقول: ﴿أَمْ نَجْعَلُ اللهُ جلَّ وعلا يقول: ﴿أَمْ نَجْعَلُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله الله العافية. (١٥) فالذين قالوا الحالة وصفوا الله بالسوء والجور، تعالى الله عن ذلك. فهذا هو مذهب أهل الجاهلية ونفاة الحكمة من الأشاعرة ونحوهم، نسأل الله العافية.

#### المسألة الثالثة والنمسون تحييلهم لإبطال شرع الله

إِعْمَالُ الحِيلِ الظَّاهِرَةِ والبَاطِنَةِ فِي دَفْعِ مَا جَاءَتْ بِهِ الرَّسُلُ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى عَنْهُمْ: ﴿ وَقَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي ﴿ وَقَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أَنْولَ عَلَى اللَّذِي آمَنُوا وَجُهُ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ ...﴾ (سورة آل عمران: ٧٢).

#### الشرح

من أعمال أهل الجاهلية من الكتابيين والأميين: إعمالهم الحيل في تغيير شرع الله سبحانه وتعالى؛ للتخلص منه وإنفاذ كفرهم وضلالهم؛ لأنهم لا يقدرون على المصارحة، فصاروا يلجأون إلى حيل خفية ماكرة، ومع ذلك: قوله تعالى عنهم: هووَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (سورة ال عمران: ٤٥). والمكر هو: إيصال المكروه بطريقة خفية، واليهود حين أرادوا قبتل المسيح عيسى بن مريم عليه السلام؛ لأن عادتهم قبتل الأنبياء، فأرادوا أن يقتلوا المسيح عليه السلام، فذهبوا إلى ملك كافر وثني فقالوا له: إن هذا الرجل سيغير حكمك إن تركته، فأرسل هذا الملك جماعة لقتل المسيح، ودخلوا عليه في مكانه يريدون قتله، ولكن الله جل وعلا مكر لنبيه، فألقى شبه المسيح على رجل من أتباعه قدم نفسه لذلك يريد الأجر من الله، حتى صار كأنه المسيح، فأخذوه وقتلوه وصلبوه على الخشبة، يظنون أنه المسيح، ورفع الله المسيح إليه من بينهم وهم لا يشعرون؛ ولهذا يقول جل وعلا: ﴿وَمَا قَتُلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكن شُبَهَ لَهُمُ (سورة النساء: ١٥٧).

هذا معنى قـوله تعالى: ﴿وَمَكُرُوا وَمَكُرُ اللَّهُ ﴾ (سورة آل عـمران:٥٤)، وهذا من باب المقابلة والمجـازاة، وهو عدل منه سبـحانه وتعالى، بخـلاف مكر المخلوق فإنه ظلم؛ لأنه بغير حق.

وقال تعالى: ﴿ وَقَالَت طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النّهارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ ﴿ (سورة آل عمران: ٢٧) وهذا من مكر اليهود أيضًا، لما هاجر النبي عَيَّا الله الله الله الله الله سبحانه وتعالى، وانتصر على المشركين في غزوة بدر، يوم الفرقان، ولما عجز اليهود عن صد الناس عن دين محمد عَيَّا الله الله الله الله ومكر، فقال جماعة منهم: أسلموا في أول النهار، وإذا صار آخر النهار ارتدوا عن الإسلام، وقولوا: ما وجدنا في دين محمد صلاحية، فإن الناس سيتبعونكم؛ الأنكم أهل كتاب، ويقولون: لولا أنهم ما وجدوا صلاحية في دين محمد لما خرجوا لأنكم أهل كتاب، ويقولون: لولا أنهم ما وجدوا صلاحية في دين محمد لما خرجوا منه، فيقلدونكم: فكشف الله خطتهم بقوله: ﴿ وَقَالَت طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِاللَّذِي أَمْنُوا وَجْهُ النّهَارِ ﴾ (سورة آل عمران: ٧٢) يعني: أول النهار، فَـوَجُهُ الشّيءِ: أولًّهُ ومُقَدّمُهُ.

وكل من لجأ إلى الحيل لتغيير شرع الله، والإضرار بأوليائه، فإنه على طريقة أهل الجاهلية، وكل من صانع أهل السنة وأهل التوحيد للوصول إلى غرض من أغراضه الدنيئة، فهو على طريقة أهل الجاهلية.

# المسألة الرابعة والنمسون الإقرار بالحق؛ للتوصل إلى دفعه

الإِقْرَارُ بِالحَقُّ؛ لِيَتَوَصَّلُوا بِهِ إِلَى دَفْعِهِ؛ كَمَا قَالَ فِي الآيَةِ.

# الشرح

مما عليه أهل الجاهلية: الإقرار بالحق، لا اقتناعًا به، وإنما ليتوصلوا إلى دفعه، مثل ما حدث من اليهود في قولهم: ﴿ آمنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ (سورة آل عمران: ۷۲)، وسبق بيان ذلك.

وهذه مكيدة لاتزال تحاك للمسلمين ممن يندسون في صفوفهم من أعدائهم، ويتظاهرون بقبول الحق، يريدون قلب الإسلام وإفساد الإسلام، وهذا وقع في عصر النبي عَلَيْكُم ، وهو مستمر إلى وقتنا هذا، وإلى أن يشاء الله جلَّ وعلا، يندسُّ أناس من أعداء الإسلام ويتظاهرون بالإسلام من أجل إفساد الإسلام، ومن أجل بَثُ الشبُه بين المسلمين وتفريق الكلمة، وإلقاء العداوة بين المسلمين وتقطيعهم إلى أحزاب وإلى جماعات، وهذا من كيد الأعداء ومكرهم.

فيجب على المسلمين أن يتنبهوا لهذا المكر الخبيث، وأن لا يمنحوا المثقة لكل ما هبّ ودبّ، بل عليهم أن يجرّبوا الناس تجربة صادقة، ويختبروهم اختبارًا دقيقًا، فإذا ثبت صدقهم منحوهم الثقة.

# المسألةالنامسة والنمسون تعصبهم لما هم عليه من الباطل

التَّعَصُّبُ لِلمَنْهُبِ، كَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلا تُؤْمِنُوا إِلاَّ لِن تَبِعَ دِينكُمْ ﴾ (سورة آل عمران: ٧٣).

#### الشرح

التعصب الممقوت للشيء هو: التمسك به، مع العلم ببطلانه.

ومن مسائل الجاهلية: التصعب للمذهب الباطل، ولهذا قالت اليهود: ﴿وَلا تُومِنُوا إِلاَّ لَمِن مِسائل المجاهلية: التصعب للمذهب الباطل، ولهذا قالت اليهود: ﴿وَلا تُومِنُوا إِلاَّ لَمِن بَعَ وَيَنكُمْ ﴾ (سورة آل عمران: ٧٧). وفي الآية الأخرى: ﴿نُومُن بِمَا أَنزِل الله على أنبياتهم، (سورة البقرة: ٩١) أي: على أنبيائهم، ولهذا قال: وعلى غيرهم من الأنبياء، مع أنهم لا يؤمنون بما أنزل على أنبيائهم، ولهذا قال: ﴿قُلْ فَلَم تَقْتُلُونَ أَنْبِياءَ اللهِ ﴾ (سورة البقرة: ٩١) أي: هل فيما أنزل الله عليكم قتل الأنبياء الذي تفعلونه؟

ومن ذلك: تعصبُ أتباع المذاهب لمفاهبهم من غير دليل، فالواجب على السلمين عمومًا وعلى طلبة العلم أن يتبعوا الحق، سواء كان في مذهبهم، أو في مفهب غيرهم، فنحن لا نأخف المذهب بكل ما فيه من إصابة وخطأ، بل نأخف الصواب وتترك الخطأ، فإذا كنت حنبليًا ورأيت الصواب في مسألة من المسائل مع المالكي، أو مع الحنفي، أو مع الشافعي، خذ بقول المالكي أو الشافعي أو الحنفي، وإن كان خلاف مذهبك؛ لأن هدفك الحق، والعبرة بما قام عليه الدليل، هذا هو الواجب، هذا إن كنت من أهل العلم، أما إذا كنت لست من أهل العلم. فعليك أن تسأل أهل العلم الموثوقين، فما أفتوك به أخذت به، هذا هو طريق الصواب، أما التعصب للمذهب، سواء كان حقًا أو باطلاً، فهذا من أمور الجاهلية، كما ذكر الله عن اليهود.

# المسألة السادسة والنمسون تسميتهم التوحيد شركا

تَسْمِينَةُ اتّبُاعِ الإسْلامِ شِرْكًا، كَمَا ذَكَرَهُ هِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ مَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُوْتِينُهُ اللّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِن دُونِ اللّهِ ﴿ (سورة اللهِ عَمِونَ اللّهِ ﴾ (سورة الله عمران ٩٠) الآيةُ .

# الشرح

من مسائل الجاهلية: تسمية التوحيد واتباع الحق: شركًا، وهذا من قلب الحقائق، أن يسموا التوحيد شركًا؛ وهذا لانتكاس الفطر، وهذه الآية نزلت في وفد نجران من النصارى، جاءوا إلى النبي عين يتفاوضون معه عليه الصلاة والسلام، فلخلوا عليه في المسجد، وأخذوا يتفاوضون معه، فالنبي عين عرض عليهم المدخول في الإسلام، وبين لهم أن الأنبياء جميعًا أخذ عليهم الميثاق لئن بعث محمد عين وأحد منهم وأحد منهم أتريد يا محمد أن نعبدك؟ سمى الباع الحق شركًا، وعبادة للرسول عين أن واحد منهم: أتريد يا محمد أن يعبدك؟ سمى الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً لي من دُون الله ... (سورة آل عمران: ٢٩٥)؛ لأن الأنبياء جاءوا بالتوحيد، ولم يجيئوا بالشرك، وما جاءوا بدعوة الناس إلى عبادتهم، حاشا وكلا، بل جاؤوا بإنكار ذلك، لكن هؤلاء من تعصبهم قالوا هذه المقالة، فأنزل الله هذه الآية، ردًا عليهم.

وما أشبه الليلة بالبارحة! فهناك من يسمون إخلاص العبادة لله كفرًا، وخروجًا عن الدين، ويسمونه شركًا، ويقولون: عبادة القبور هي التوحيد، وهي الإسلام؛ لأنها توسل بالصالحين ومحبة لهم، وعندهم أن الذي لا يعبد الرسول عَيِّا ولا يستغيث به، يكون مبغضًا للرسول عَيِّا أَمْ ، ويكون جافيًا في حق الرسول عَيَّا أَمْ . وهذا امتداد وهذا مثل قول نصارى نجران في اتباع الرسول أنه عبادة للرسول عَيَّا مُ ، وهذا امتداد لذهب أهل الجاهلية، كُلُّ سَمَّى الحق باطلاً، والباطل حقًا، والعياذ بالله.

والجهمية والمعتزلة سموا إثبات الصفات لله عزَّ وجلَّ شركًا.

#### المسألة السابعة والثامنة والنمسون التحريف وليُّ الألسنة في كتاب الله

تُحْرِيفُ الكَلِمِ عَنْ مَوَاضِعِهِ، وَلَيُّ الأَلْسِنَةِ بِالكِتَابِ.

#### الشرح

تحريف الكلم عن مواضعه: هو تغيير حروفه، أو صرفه عن معناه، فأهل الكتاب من حرفتهم الخبيثة: أنهم يحرفون الكلم عن مواضعه إما بتغيير ألفاظه، وإما بتغيير معانيه، وتفسيره بغير تفسيره، فكل من حرَّف كلام الله فإنه على مذهب أهل الجاهلية، وكل أهل الباطل والمخالفين للإسلام من الفرق الضالة المنتسبة إلى الإسلام تحرُّف النصوص؛ لتوافق مقاصدها أو مذاهبها، سواءً حرَّفوا الألفاظ، أو حرَّفوا المعاني وفسروها بغير تفسيرها، فهذا من ميراث أهل الجاهلية.

والواجبُ الإيمانُ بما أنزل الله سبحانه وتعالى بألفاظه ومعانيه، والعمل بمقتضاه، من غير تغيير وتحريف، هذا هو الواجب، سواء وافق هواك ورغبتك أو خالفهما.

والآن أصحاب المبادئ الخبيئة والمذاهب الباطلة يلوون أعناق النصوص الواردة الصحيحة عن الرسول على أبيئة والمذاهب بغير تفسيرها، إذا عجزوا عن ردها وتكذيبها، وهذه طريقة من طرائق أهل الجاهلية، ومن طرائق اليهود. والواجب على المؤمن أن يحترم كتاب الله وسنة رسوله على أراده الله وأراده رسوله على المناظ وأراده رسوله على المناظ والمناظ والمناف والله والل

# المسألة التاسعة والنمسون تلقيبهم أهل الحق بالألقاب المنضرة

تَلْقِيبُ أَهْلِ الهُدَى والصَّوابِ بِالصَّابِئَةِ والحَسَّويَّةِ.

#### الشرح

من مناهج أهل الجاهلية: احتقارهم لأهل الهدى، وتلقيبهم بالألقاب الشنيعة المنفرة، يقولون: صابئة، والصابئ هو: الخارج عن الدين، فيسمون أهل الحق بالصابئة الخارجين عن الحق؛ لأن الحق في عُرْفهم ما كانوا عليه من الكفر والضلال فمن اتبع الرسول فهو صابئ، أي خارج عن عاداتهم وتقاليدهم ومذهبهم ونظامهم وما وجدوا عليه آباءهم. ويسمونه: حشويًا، من الحشو، وهو الشيء الذي لا فائدة منه، وحشو الكلام الذي ليس فيه فائدة.

ويسمونهم سطحيين ومتأخرين وجامدين، إلى غير ذلك من الألفاظ.

لكن هذا لا يضر أهل الحق، فقوم نوح قالوا: ﴿ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلاَّ الَّذِينَ هُمْ أَرَادُلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ ﴾ (سورة هود: ٢٧) أي: سطحيون، ما عندهم تفكير، اتبعوك على غير تفكير، أما العقلاء والذين عندهم رزانة فلم يتبعوك.

### المسألتان الستون والنامية والستون افتراء الكذب على الله والتكذيب بالحق

افْترَاءُ الكَذب عَلَى الله والتَّكْذيبُ بِالحَقِّ.

#### الشرح

افتراء الكذب على الله وعلى رسول الله على والتكذيب بالحق ، من طريقة أهل الجاهلية ، مثل ما قالوا - لما كانوا يطوفون بالبيت عراة -: ﴿ وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللّهُ أَمْرَنَا بِهَا ﴾ (سورة الاعراف: ٢٨) . وهذا من الكذب على الله ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللّه كَذَبًا ﴾ (سورة الانعام: ٢١) ، ﴿ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذَبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ (سورة آل عمران: ٧٨) ، ﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذَبَ اللّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَأُولئِكَ هُمُ الْكَاذَبُونَ ﴾ (سورة النحل: ١٠٥٠) ، ﴿ وَلا تَقُولُوا لَمَا تَصِفُ أَلْسَنَتُكُمُ الْكَذَبَ هَدَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللّهِ الْكَذَبَ إِنَّ الّذِينَ يَعْمَلُونَ ﴾ (سورة النحل: ١٠٥٠) ، يَقْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذَبَ إِنَّ الّذِينَ لا يُفْحُونَ ﴾ (سورة النحل: ١١٥) .

وكذلك الذين يفترون الكذب على الرسول عليه ، أنه جاء عنه كذا من الأحاديث وهي كذب، والذي يحدث بهذا من غير توثّق ومن غير تثبّت، يكون أحد الكاذبين، ولهذا جاء في الصحيح أن النبي عليه قال: من حدّث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو احد الكاذبين،

وهذا من حرفة أهل الجاهلية أنهم يفترون على الله الكذب، حيث زعموا أن الله أمرهم بكشف العورة في الطواف، وحرَّموا ما أحلَّ الله، وزعموا أن الله شرع لهم

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في المقدمة باب (رقم١) وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين والتحذير من الكذب على رسول الله عَيْنِظِينَا .

هذا ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ ... ﴾ (سورة النحل: ٣٥)، ﴿ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا ﴾ (سورة الانعام: ١٤٨)، ﴿ لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُم ﴾ (سورة الزخرف: ٢٠). وهذا كله كذب على الله سبحانه وتعالى، لأن الله جلَّ وعلا أرسل الرسل لإنكار ما هم عليه.

فالحاصل: أن نسبة الكذب إلى الله ورسوله على الله مو من طريقة أهل الجاهلية ، فعلى المسلم أن يحذر من هذا العمل الخبيث، وقد لا يكذب هو على الله، لكن لا يتحرَّى في نقل الأمور عن الله وعن رسوله، والفتاوى لا يتحرَّى فيها، فإذا كان ما نقله خطأ، وهو لم يتثبت فيه، ونشره على الناس، فإنه يصير أحد الكاذبين، ويصير قد ضرَّ الناس بهذا الشيء الذي نقله لهم ونشره بينهم.

والواجب أن الأحاديث الموضوعة المكذوبة لا تروج، ولا تُروى، بل تحاصر وتضايق، وأن الوعاظ والدعاة يتثبتون فيما يقولون عن الله ورسوله. كذلك في أمور الحلال والحرام والفتوى، عليهم أن يتثبتوا في شأنها، وألا يتعجلوا فيها؛ لأن الخطأ فيها قول على الله بغير علم. وكذلك التكذيب بالحق الثابت عن الله ورسوله، لا يقل في الجريمة عن التكذيب على الله ورسوله، كما قال تعالى: ﴿ فَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى الله ورسوله، كما قال تعالى: ﴿ فَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى الله ورسوله، كا الله وكذّب بالصّدُق إِذْ جَاءَهُ ﴿ (سورة الزمر: ٣٢)، وذلك أنه إذا لم يوافق هواه، حاول رده بالتكذيب والتشكيك فيه، كفعل أهل الأهواء.

#### المسألة الثانية والستون استنظار الملوك ضد أهل الحق

كُونْتُهُمْ إِذَا غُلِيُوا بِالحُجَّةِ، فَزَعُوا إِلَى الشَّكُوى للمُلُوكِ، كَمَا قَالُوا: ﴿أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمُهُ لِيُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ﴾ (سورة الاعراف: ١٢٧).

# الشرح

من مسائل الجاهلية: أنهم كانوا إذا غُلبوا بالحجة، لجاوا إلى الشكوى إلى السلطان، ومعنى "غُلبوا بالحجة" أي: أقيمت عليهم الحجة، على بطلان ما هم عليه، ولم يكن لهم حجة يقاومون بها، فإنهم يلجأون إلى القوة لمنع القائم بالحق، كما قال فرعون لموسى عليه السلام: ﴿ لَيْنِ اتَّخَذْتَ إِلَهًا عَيْرِي لأَجْعَلَنْكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ (سورة الشعراء: ٢٩) لما لم يكن عنده حجة يرد بها على نبي الله، لجأ إلى قوة السلطان فقال: ﴿ لا أَجْعَلَنْكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ ، وهذه طريقة المهزومين، وكذلك آل فرعون وهم أتباعه، لما انتصر عليهم موسى عليه السلام في المحفل العظيم الذي عقدوه، وجمع فرعون السحرة من مشارق الأرض ومغاربها؛ لأجل أن يبطل ما مع موسى من الآيات؛ لأنه يزعم أنه ساحر، فجمع السحرة، وطلب من موسى تحديد الموعد، من أجل عرض ما معه وما مع السحرة، من أجل أن يموم على الناس أن عنده ما يقاوم ما مع موسى من المعجزة.

فلما حان الموعد واجتمع الناس من أجل مشاهدة ما يحدث، وألقى السحرة ما معهم من السحر، وامتلأ الوادي من سحرهم، وما معهم من العصي والحبال التي حشوها بالزئبق، وبمواد تحركها كأنها حيات، يريدون أن يضاهئوا ما مع موسى من

المعجزة، وهي الحية التي تتحول من العصا التي معه، فجاؤوا بسحر عظيم، كما قال الله تعالى، حتى إن موسى عليه السلام خاف ﴿فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَى﴾ (سورة طه: ٧٧)، خاف أن يلبِّسوا على الناس، وإلا فهو واثق بما معه، واثق بنصر الله، لكنه خاف أن يلبِّسوا على الناس؛ لأنهم جاؤوا \_ كما قال الله \_: ﴿وَجَاءُوا بِسِحْرِ عَظِيمٍ﴾ (سورة الاعراف: ١١٦).

فأمر الله موسى عليه السلام بإلقاء العصا، فألقاها، فصارت حية عظيمة، ابتلعت كل ما ألقوه، حتى خافوا أن تصل إليهم، وناشدوا موسى أن يمسكها عنهم؛ لأنهم خافوا أن تصل إليهم، وعند ذلك: ﴿فَوَقَعَ الْحَقُ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١١٨) فَعُلُبُوا هُنَالكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ (١١٦) وَأُلْقِيَ السَّحَرةُ سَاجِدِينَ (١٢٦) قَالُوا آمَنًا بِرَبِ الْعَالَمِينَ (١١٦) رَبِ مُوسَىٰ وَهَارُونَ (١١٥ (سورة الاعراف:١١٨-١٢٢)؛ لأنهم عَرفوا أن الذي مع موسى ليس سحراً، فلما آمن السحرة وسجدوا لله عز وجلً، هددهم فرعون بالقتل والصلب، فقتل السحرة الذين آمنوا وتابوا إلى الله، وصلبهم.

الشاهد من هذا: أنهم طلبوا منه اللجوء إلى القوة، واشتكوا إلى فرعون ليقهر هذا الحق وهذا الإيمان وهذا فعل أشباههم في كل زمان ومكان.

# المسألة الثالثة والرابعة والنامسة والسابعة والستون رميهم أهل الحق بما هم برءاء منه

رَمْيُهُمْ أَهْلِ الحَقِّ بالصِّفَاتِ النَّمِيمَةِ: رَمْيُهُمْ إِيَّاهُمْ بِالْفَسَادِ فِي الأَرْضِ كَمَا في الآيَةِ، وَبَانْتِقَاصِ دِينِ الْمُلِكِ وَآلِهَتِهِ، وَتَبْدِيلِ الدِّينِ.

#### الشرح

من مناهج أهل الجاهلية كذلك: أنهم لا يكتفون بالشكوى إلى أصحاب القوة، والانتقام؛ بل يصفون أهل الإيمان بالمفسدين في الأرض، كما قالوا لفرعون: ﴿أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ ﴾ (سورة الاعراف: ١٢٧) سموا الإصلاح إفسادًا. والحق هو العكس؛ أن الإيمان والتوحيد: إصلاح في الأرض، وأن الكفر والمعاصي والفسوق والظلم والطغيان: إفساد في الأرض، فالذي عليه موسى وقومه إصلاح، والذي عليه فرعون وقومه إفساد، لكنهم عكسوا الأمر، فسموا الإصلاح إفسادًا، وهذا دأب الكفار والمشركين والمنافقين دائمًا، يسمون المصلحين والدعاة إلى الله على بصيرة، ويسمون المؤمنين الموحدين الذين يدعون إلى توحيد الله وعبادته، يسمونهم بالمفسدين في الأرض.

وهذا شيء مستمر في الناس إلى يوم القيامة، أهل الكفر والظلم والطغيان يسمون المصلحين بالمفسدين، وهذا منحدر من القرون الأولى من وقت فرعون وقومه، وهذا لا يضر أهل الإيمان، ولا يضر أهل الإصلاح، وإن لُقبّوا بما لُقبّوا، فكم لقبوا أهل الحق والدعاة إلى الله بالشناعات، لقبوا شيخ الإسلام ابن تيمية بألقاب شنيعة، ولقبوا الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب بألقاب شنيعة، وأنه خارجي، وأنه يريد أن يغيّر عقيدة الناس، ويكفّر الناس، إلى آخر ما يقولون، مما هو موجود في كتبهم من الاتهامات والتزوير والشر وهذا موقفهم من كل مصلح.

واما رميهم إياهم بانتقاص دين الملك: كما قال تعالى: ﴿وَيَذَرَكُ وَٱلْهَتَكَ﴾ (سورة الأعراف: ١٢٧) الآية، وكما قال تعالى: ﴿إِنِّى أَخَافُ أَن يُبدَلُ دِينكُمْ﴾ (سورة غافر : ٢٦).

عا عليه أهل الجاهلية - ومن تشبه بهم -: وهو تحريض أصحاب السلطة على المؤمنين والدعاة إلى الله على بصيرة ومنهج سليم بأنهم يفسدون على أصحاب السلطة، دينهم وسياستهم، إذا نصحوهم وأرشدوهم إلى ما فيه صلاحهم وصلاح ملكهم، كما قال تعالى حكاية عن آل فرعون، وما سعوا به عند فرعون من الوشاية، لما دعاه موسى عليه السلام إلى عبادة الله وحده لا شريك له، التي فيها صلاحه وصلاح ملكه وصلاح رعبته، وقالوا له: إنهم سيفسدون الناس عليك، ولا يكون لك ربوبية ولا إلهية على الناس، ويحولون الناس من عبادتك إلى عبادة الله. وهذا من باب إغراء فرعون بأنه إن ترك هؤلاء فإنهم سيصرفون الناس عن عبادته وربوبيته؛ لأنه قال لهم: ﴿أَنَا رَبُّكُمُ الأَعْلَى﴾ (سورة النارعات:٢٤)، وفي الآية الانحرى: ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إلَهُ غَيْرِي﴾ (سورة القصص:٣٨). ففسروا دعوة الرسل بأنها إفساد في الأرض، وأن الكفر إصلاح في الأرض، وهذا من قلب الحقائق، ومن الغش للراعي والرعية، وما أكثر هذا الصنف الذي يقوم بهذه المهمة الشيطانية اليوم، ممن يقودون الناس إلى الهاوية، ويقفون في وجه المصلحين، ويزورون الحقائق، ويغررون بالسلطة، وهم بطانة السوء، الذين يحولون بين المسئولين وبين قبول النصيحة.

اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، وأصلح بطانتهم، واجعلهم هداة مهتدين.

وأما رميهم إياهم بانتقاص آلهة الملك، كما في الآية: فإن هذه المسألة تابعة لما قبلها عما ذكر الله في الآية من خبر آل فرعون، حيث قالوا له: ﴿أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ ﴾ (سورة الاعراف:١٢٧) يعنون: ألوهيتك على الناس وعبادتهم لك، يقولون: أنت لك شان، ولك عظمة في الأرض، فلو تركتهم يدعون إلى الله تنقصوك عند السناس، وأرخصوك عند الناس، فأنت بادر بالقضاء عليهم من أجل أن تبقى لك هيبتك ومكانتك. وهذا من الغش لفرعون، وتعريضه للهلاك.

ويا سبحان الله! يتنقَّصون الله جلَّ وعلا رب السموات والأرض، ولا يعيبون هذا على أنفسهم، ويعيبون على موسى وقومه إذا نصحوا فرعون وقومه، ودلوهم على طريق السعادة والنجاة، وبقاء الملك وصلاحه؟! وهكذا تفعل بطانة السوء دائمًا وأبدًا، وله ذا على الولاة أن يتخذوا البطانة الصالحة الناصحة، ويحذروا من بطانة السوء وأصحاب المبادئ الهدامة، والأفكار المنحرفة، فإنهم يقودونهم إلى الهاوية، كما حدث من بطانة فرعون، حيث أوقعوه في الهلاك والبوار، وحالوا بينه وبين قبول الحق.

واما رميهم إياهم بتبديل الدين: كما قال تعالى عن فرعون: ﴿إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ وينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الأَرْضِ الْفَسَادَ﴾ (سورة غافر: ٢٦)، ورميهم إياهم بانتقاص دين الملك، كقولهم: ﴿وَيَذَرُكُ وَآلهَتَكُ ﴾ (سورة الاعراف: ١٢٧).

فهاتان المسألتان حصلتا من فرعون في حق كليم الله موسى عليه السلام ودعوته، وتحذيره للناس من قبولها، وتظاهره بمظهر الناصح للرعية، جاءهم عن طريق النصيحة والمحافظة على الدين، والمحافظة على صلاح الأرض ﴿ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الأَرْضِ الْفَسَادَ ﴾ (سورة غافر:٢١)، كما قال أتباعه: ﴿ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيهُ فُسِدُوا فِي الأَرْضِ ﴾ (سورة الاعراف:١٢٧)، سموا المصلحين بالمفسدين، والفساد عندهم هو التوحيد وإفراد الله بالعبادة، والصلاح هو الشرك؛ لأن القلوب إذا فسدت رأت الحق باطلاً، والباطل حقاً.

ومن هو الذي يبدِّل الدين ويُظهر في الأرض الفساد؟ إنه فرعون الذي بدَّل دين التوحيد بالكفر والشرك.

أما موسى عليه الصلاة والسلام، فإنه يدعو إلى الدين الصحيح، الذي خلق الله الخلق من أجله، والذي هو صلاح في الأرض؛ لأن الأرض لا تصلح إلا بعبادة الله وحده لا شريك له، هذا هو صلاح الأرض، أما الشرك فإنه فساد في الأرض، والمعاصى فساد في الأرض.

#### المسألة الثامنة والستون مدحهم أنضسهم بما ليس فيهم

دَعُواهُمُ العَمَلَ بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الحَقُ كَقُولِهِ: ﴿ نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا ﴾ (سورة البقرة: ٩١) مَعَ تَرْكهِمْ إِيَّاهُ.

#### الشرح

من مسائل الجاهلية: دعوى اليهود العمل بما عندهم من الحق، مع تركهم إياه، كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزِلَ اللّهُ قَالُوا نُوْمِنُ بِمَا أَنزِلَ عَلَيْنَا﴾ (سورة البقرة: ٩١)، ﴿ بِمَا أَنزِلَ عَلَيْنَا ﴾ أنزِلَ عَلَى رسلنا من أنبياء بني إسرائيل ؟ لأن هذه الآية في اليهود ﴿قَالُوا نُوْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا ﴾ أي: ما أنزل على رسل بني إسرائيل، مع أن الذي جاء به محمد عَيَّا لله الله على عيسى ومحمد ﴿ وَهُو الْحَقُ مُصَدِقًا لَمَا مَعَهُمْ ﴾ فالذي جاء به عيسى ومحمد عَيَّا ، هو موافق لما جاء به أنبياؤهم من الحق، ومبين لما أدخلوه في كتابهم من التحريف والتكذيب والتضليل، هذا من ناحية .

والناحية الثانية \_ أنهم غير صادقين في هذه المقالة، بدليل ارتكابهم هذه الجرائم المذكورة في قوله تعالى \_ ردًا عليهم \_ ﴿ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُوْمِنِينَ (١٠) وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالُونَ ﴾ (سورة البقرة: ٩١-٩٢) هذا رد عليهم، فالله رد عليهم بردين:

الرد الأول \_ أنَّ ما جاء به محمد عالي لا يخالف ما جاء به موسى من توحيد الله وإفراده بالعبادة، وترك عبادة ما سواه؛ بل هو مصدِّق لذلك.

والأمرالثاني \_ أنهم غير صادقين حتى فيما ادعوا أنهم يؤمنون به، حيث عبدوا العجل، وقتلوا الأنبياء، وقولهم: ﴿سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا﴾ (سورة البقرة: ٩٣) وعدم وفائهم بليثاق الذي أخذ عليهم، وهذا يتناول كل تعصب مذموم، أن يقول الإنسان: أنا لا أعمل إلا بما هو في مذهبي، أو مذهب إمامي؛ لأنه يجب على المسلم أن يتبع الحق في مذهبه أو في غير مذهبه، مع إمامه أو مع غيره، يقبل الحق ولا يتعصب المنموم.

# المسألة التاسعة والستون والسبعون زيادتهم في العبادة على ما شرعه الله ونقصهم منها

الزُيادَةُ فِي العبِادَةِ، كَفِعْلِهِمْ يَوْمَ عَاشُورَاءُ. وَنَقْصُهُمْ مِنْهَا، كَتَرْكِ الوُقُوف بِعَرَفَات.

#### الشرح

اما زيادتهم في العبادة: فكما يفعلون في يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، وهذا اليوم حدث فيه حدث عظيم، وهو إغراق فرعون وقومه، وإنجاء موسى عليه السلام وقومه، فهو يوم انتصر فيه الحق على الباطل، وصامه موسى عليه الصلاة والسلام؛ شكرًا لله، وبقي صيامه مشروعًا عند المسلمين؛ لأنه لما هاجر النبي عليه الى المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم، فسألهم: لماذا يصومونه؟ فقالوا: إنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه، وأهلك فيه فرعون وقومه، وصامه موسى ونحن نصومه، فقال عليه الصلاة والسلام: «نحن احق بموسى منكم، ". فصامه عليه وأمر بصيامه، وأمر بصوم يوم قبله أو يوم بعده؛ مخالفة لليهود.

هذا هو المشروع في يوم عاشوراء، وهو الصيام، لكن أهل الجاهلية يزيدون فيه على الصيام، فاليهود يجعلونه يوم عيد يزينون فيه بيوتهم، ويزينون فيه أولادهم ونساءهم، ويعتبرونه يوم عيد، فهم زادوا فيه على المشروع، فالزيادة على الصيام في يوم عاشوراء من دين الجاهلية.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٠٠٤، ٣٩٤٣، ٣٩٤٣). ومسلم (١١٣٠، ١١٣١).

وكذلك الرافضة، زادوا في هذا اليوم واعتبروه يوم حزن، ويوم نياحة وندب؛ لأنه اليوم الذي قتل فيه الحسين نطيخه.

واما نقصهم من العبادة: فكما حدث منهم في الحج، كانوا في الجاهلية يحجون السيت؛ لأنه من بقايا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لكن أدخلوا في الحج تغييرات وشركيات؛ لأن الله شرع الوقوف بعرفة، في الحج، فصاروا لا يقفون بعرفة، بل يقفون في مزدلفة، وهذا نقص في العبادة. ولما حج النبي عين كانوا يظنون أنه سيقف معهم في مزدلفة، فتجاوز عليه الصلاة والسلام إلى عرفة، ووقف في عرفة، وأعاد الحج على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: ﴿ثُمُ الْفِيصُوا مِنْ حَيثُ أَفَاضَ النَّاسُ ﴾ (سورة البقرة: ١٩٩١) يعني: من عرفة. وهذا رد على المشركين في وقوفهم بالمزدلفة وكذلك زادوا في التلبية قولهم: «إلا شريكًا هو لك، تملكه وما ملك».

وهكذا كل من نقص شيئًا من العبادة؛ فإنه على دين أهل الجاهلية، وكذلك من زاد في الدين فإنه على دين أهل الجاهلية، فالبدع والخرافات كلها من دين الجاهلية.

# المسألة النامية والسبعون تركهم ما أوجب الله عليهم من باب الورع

تَرْكُهُمُ الوَاجِبَ وَرَعًا.

#### الشرح

أي: يتقربون إلى الله بترك الواجب، مثل الوقوف بمزدلفة، بدل الوقوف بعرفة؛ يزعمون أنه ورع؛ لأنهم أهل الحرم ولا يخرجون إلى عرفة؛ لأنها من الحل، فهم يتركون الحق تورعًا وهذا من عمل الجاهلية، نسأل الله العافية.

وكذلك من تركهم الحق تورعًا: أنهم يطوفون بالبيت عراة، ويتركون سترة العورة ـ الذي هو الحق ـ من باب الورع، يقولون: لا نطوف بثياب عصينا الله فيها(١).

وكذلك كل من ترك شيئًا من العبادة تورعًا، كمن لا يتصدق ولا يصلي مع الجماعة في المسجد، خشية الرياء والسمعة \_ كما سمعنا عن بعضهم \_ أو لا يطلب العلم، أو غير ذلك من ترك العبادات خشية الرياء.

<sup>(</sup>۱) قال عروة: «كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا الحُمْسَ، والحُمْسُ قريش وما ولدت، وكانت الحمس يحتسبون على الناس يُعطي الرجلُ الرجلُ الثيابَ يطوف فيها وتعطي المرأةُ المرأةُ الثياب تطوف فيها وتعطي المرأةُ المرأةُ الثياب تطوف فيها فحمن لم يعطه الحمس طاف بالبيت عريانًا ...» أخرجه البخاري (١٦٦٥). ومسلم (١٦٢٨/ ١٥٢). وأخرجه البخاري في كتاب الصلاة (باب رقم٢) وأمر النبي عَيَّاتُهُم أن لا يطوف بالبيت عريان. وكذا (رقم٣٦٩). ومسلم (١٣٤٧).

# المسألتان الثانية والثالثة والسبعون تضريهم إلى الله بترك الطيبات من الرزق وبترك الزينة

تَعَبُّدُهُمْ بِتَرْكِ الطَّيْبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، وَتَرْكِ الزِّينَةِ فِي اللَّبَاسِ.

#### الشرح

وكذلك حرَّموا بعض بهيمة الأنعام. والله قد أباح بهيمة الأنعام، فقال: ﴿أُحِلَّتُ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ ﴾ (سورة المائدة: ١)، فحرموا بعض بهيمة الأنعام من أجل أصنامهم، فأنزل الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لا يُحبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ (سورة المائدة: ٨٧).

فتحريم الطيبات من دين النصارى الرهبان، ومن دين الجاهلية. ومن حرَّم حلالاً مجمعًا على حلِّه ارتد عن دين الإسلام، فإذا أضاف إلى ذلك اعتبار هذا من التعبد لله عزَّ وجلَّ، فهذا افتراء على الله؛ لأن الله لم يشرع لعباده ترك الطيبات بل أمرهم

بالأكل منها ﴿ يَا أَيُهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيْبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِّحًا ﴾ (سورة المؤمنون:٥١). ولم هَمَّ جماعة في عهد النبي عِينَاكِم عَثْل هذا، غضب عليهم النبي عِينَاكِم .

واما تعبدهم بترك زينة الله: أي تقربهم إلى الله بترك زينة الله، أي التزين باللباس، حيث كانوا يطوفون بالبيت عراة، فرد الله عليهم بقوله: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّه ﴾ (سورة الاعراف: ٣٢) أي: ما هو دليلكم على ما تفعلون من ترك اللباس والتجمل وترك الطيبات من الرزق؟ لأن التحريم يحتاج إلى دليل، والأصل في اللباس والمآكل والمشارب الحل؛ لأن الله خلق هذه الأشياء لعباده، وكما في الحديث الصحيح: «إن الله جميل يحب الجمال، "ن فترك التجمل من باب الورع ليس من دين الإسلام، فليتجمل باللباس، وليأكل من الطيبات، ويشكر الله عزَّ وجلَّ، وفي الحديث: «إن الله يحب إذا انعم على عبد نعمة أن يرى أثر نعمته عليه، "ك. لكن يكون ذلك من غير إسراف ولا مخيلة، وكان النبي عالي الله على جسمه وفي ملابسه، ويخص مقابلة الوفود بمزيد تجمل.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٤٧/٩١).

<sup>(</sup>٢)أخرجه الــــرمذي (١٢٣/٥–١٢٤ رقم٢٨٢) وقال: هذا حــــديث حسن وحسنه الالباني في صــحيح الجامع (١٨٨٧).

#### الهسألة الرابعة والسبعون دعوتهم الناس إلى الضلال

دَعْوَتُهُمُ النَّاسَ إِلَى الضَّلالِ بِغَيْرِ عِلْمِ.

#### الشرح

الدعوة إلى الله بغير علم هي من عمل أهل الجاهلية، لأن الله أمر بالدعوة إلى سبيله على بصيرة وبالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن.

فدعوتهم الناس إلى الضلال، أي: ترغيب الناس في مخالفة الحق قال تعالى: ﴿وَقَالَ اللَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ ﴾ (سورة العنكبوت:١٢) فيدعونهم إلى الشرك، وإلى تحريم الحلال وتحليل الحرام بغير حجة، ويدعونهم إلى أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، فهؤلاء دعاة ضلال، والدعاة إلى الحق هم الذين يدعون إلى ما أنزل الله سبحانه وتعالى وإلى ما شرع.

ومن دعاة الضلال اليوم: الذين يدعون الناس إلى الشرك، وعبادة الأضرحة والقبور، ويدعون الناس إلى البدع والمحدثات في الدين، التي ما أنزل الله بها من سلطان، ويكتبون ويؤلفون ويتكلمون بدعوة الناس إلى إحباء البدع والمحدثات، والذين يدعون الناس إلى الإباحية والفسوق والعصيان، كل هؤلاء دعاة ضلال، حذّرنا الله سبحانه وتعالى منهم ومن طريقتهم، قال تعالى: ﴿يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَردُوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ ﴾ (سورة آل عمران: ١٤٩).

وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيَى إِيَانِكُمْ كَافِرِينَ ﴾ (سورة آل عمران: ١٠٠)، وقال تعالى: ﴿ أُولْئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى اللَّهِ الْجَنَّةِ ﴾ (سورة البقرة: ٢٢١)، وقال تعالى: ﴿ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُصْلُوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ ﴾ (سورة الانعام: ١١٦)، فَبَيَّنَ سبحانه أن الكفار على اختلاف مللهم قديمًا وحديثًا، جادون في الدعوة إلى الضلال في كل زمان وفي كل اختلاف مللهم قديمًا وحديثًا، جادون في الدعوة إلى الضلال في كل زمان وفي كل مكان، كما قال تعالى: ﴿ وَدُوا لَوْ تَكُفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً ﴾ (سورة الساء: ٨٥).

#### المسألة النامسة والسبعون دعوتهم الناس إلى الكفر، مع العلم

دَعُوَتُهُمُ إِيَّاهُمُ إِلَى الكُفْرِ، مَعَ العلِّمِ.

#### الشرح

وهذا صنف آخر من دعاة الضلال، وهم الذين يدعون إلى صرف الناس عن الحق مع معرفته؛ بغيًا وعنادًا، والصنف الأول يدعون المناس إلى الباطل وهم لا يعرفون الحق، وكلا الصنفين خطير وهم لا يقولون للناس: اكفروا، وإنما يأتونهم بطريقة مزخرفة، ظاهرها أنها حسنة وباطنها كفر، هكذا دعاة الضلال، وإبليس جاء إلى قوم نوح لما وجدهم قد حزنوا على الصالحين الذين ماتوا، جاءهم بطريق دين، وقال: صَوروا صورهم من أجل إذا رأيتموها أن تنشطوا على العبادة، وتذكروا أحوالهم وصلاحهم ودينهم فينشطونكم على العبادة. فهو جاءهم بطريق النصيحة، وطريق الدين، وهو يريد أن هذه الصور تكون أصنامًا في النهاية، فكانت أصنامًا، لما مات أهل العلم ومات هذا الجيل، جاء جيل جاهل بعدهم، فقال الشيطان: إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا ليعبدوها، وبها كانوا يُسقون المطر، فعبدوها من دون الله عزَّ وجلَّ.

وكذلك دعاة الضلال، لا يأتون للناس بالدعوة إلى الشر المكشوف، إنما يأتونهم بطريقة مزخرفة يحسنونها للناس، ثم في النهاية يحصل لهم مقصدهم، ودعاة الضلال لما دعوا الناس إلى الشرك بعبادة الأضرحة لم يقولوا لهم: اعبدوها، بل

قالوا لهم: هؤلاء أولياء وصالحون، لهم مكانة عند الله، فأنتم تقرَّبوا إليهم من أجل أن يقرِّبوكم إلى الله، ويكونوا وسائط ووسائل لكم عند الله عزَّ وجلَّ، جاءوهم بهذه الطريقة، وهي محبة الصالحين واتخاذهم وسائل ووسائط عند الله عزَّ وجلَّ، فعبدوا القبور والأضرحة بهذه الخديعة الشيطانية، وأشركوا بالله عزَّ وجلَّ. فدعاة الكفر يدعون الناس بأساليب مختلفة، لا يظهر عليها شيء من الانتقاد، ولا يعرفها إلا أهل البصيرة، وقد تبين من هاتين المسألتين أن دعاة الضلال على قسمين. قسم يدعو الناس بغير علم، وقسم يدعو الناس إلى مخالفة الحق وهو يعلمه، والأول ضال والثاني فاسق.

#### المسألة السامسة والسبعون المكر الشديد لتثبيت الشرك ودفع الحق

الْمَكْرُ الْكُبَّارُ، كَفِعْلِ قَوْمِ نُوحٍ.

#### الشرح

المكر: إيصال المكروه بطريقة خفية وهو نوعان: مكرحسن، ومكر سيء.

والمكر السيء هو: الحيل الخفية لإيصال الشر لمن لا يستحقه، قال تعالى في قوم نوح: ﴿وَمَكُرُوا مَكُرًا كُبُّارًا (٢٢) وَقَالُوا لا تَذَرُنُ آلِهَ تَكُمْ وَلا تَذَرُنُّ وَدًّا وَلا سُواعًا وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا (٢٢) وَقَدْ أُصَلُّوا كَثِيرًا ﴾ (سورة نوح: ٢٢-٢٤) والكبَّار هو: العظيم، فهم يمكرون بالناس مكرًا عظيمًا بهذه الحيل، وهذه الطرق الخبيشة التي يدعونهم بها إلى الشرك، وإذه با دعوة التوحيد حذَّروهم منها، وقالوا: هؤلاء يريدون أن يترأسوا عليكم، ويريدون أن يتفضلوا عليكم.

فتحسين القبيح للناس، وتقبيح الحسن، هو المكر الكُبَّار الذي لايزال يزاوله دعاة الضلال قديمًا وحديثًا؛ لصرف الناس عن الحق إلى الباطل، وإخراجهم من النور إلى الظلمات، كما قال تعالى: ﴿اللهُ وَلِيُّ اللَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَاللَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّارِهُمْ فيها النَّارِهُمْ فيها كَفَرُوا أَوْلِيَاوُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولِيَاكُ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فيها خَلَدُونَ وَاللَّذِينَ النَّلُونَ النَّلُونِ عَرُواً وَلَوْ شَاءَ رَبُكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴾ وقال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ مَعْنَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴾ وَالْجَنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴾ (سورة الانعام: ١١٢) أي: اتركهم وكذبهم، ولا تلتفت إليهم. فهذا فيه: النهي عن الإصغاء لدعاة الضلال، إلا على سبيل معرفة باطلهم لرده.

#### المسألة السابعة والسبعون اقتداؤهم يمن لا يصلح للقدوة

إِنَّ أَتُمَّتُهُمُ: إِمَّا عَالِمٌ هَاجِرٌ، وَإِمَّا عَالِدٌ جَاهِلٌ، كَمَا فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مَنْهُمُ يَسَمُعُونَ كَلامَ اللَّهُ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدَ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَ۞ وَإِذَا كَثُوا اللَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنًا وَإِذَا خَلا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْصِ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوكُم بِه عندَ رَبِّكُمْ أَفَلا تَمْقَلُونَ وَإِذَا خَلا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْصِ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوكُم بِه عندَ رَبِّكُمْ أَفَلا تَمْقَلُونَ وَمَا يُعْلَمُونَ أَوْلا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ ٢٧﴾ وَمِنْهُمْ أُمَيُونَ لا يَعْلَمُونَ الْكَتَابَ إِلا أَمَانِيً وَإِنْ هُمْ إِلاَ يَظُنُونَ ﴾ (سورة البقرة: ٧٠-٧٠).

#### الشرح

قدوة أهل الجاهلية من اليهود والنصارى وغيرهم: إما عالم فاجر، وهو الذي لا يعمل بعلمه، مثل أحبار اليهود. وإما عابد جاهل، وهو العامل بغير علم، مثل رهبان النصارى، كما قال الله: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ ﴿ (سورة النوبة: ٣١) يحلِّلُون لهم الحرام، ويحرمُون عليهم الحلال، ويطيعونهم في ذلك، وفي سورة البقرة يقول تعالى: ﴿أَفْتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ اللَّه ثُمَّ يُحرِفُونَهُ هُو لَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ اللَّه ثُمَّ يُحرِفُونَهُ ﴿ (سورة البقرة: ٧٠). فقوله: ﴿أَفْتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ اللَّه ثُمَّ يُحرِفُونَهُ ﴾ هؤلاء هم العلماء الفجرة، يسمعون كلام الله ـ وهو التوراة ـ ويعرفونه ويتعلمونه ﴿ثُمَّ يُحرِفُونَهُ يغيرون الفاظه ومعانيه ﴿مَنْ بَعْدُ مَا عَقُلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ أي: من بعد ما عرفوا لفظه ومعناه الصحيح، من أجل أهوائهم وأغراضهم وشهواتهم، كما حدث منهم في قصة الزاني في عهد

النبي عَيْنَ في المدينة، حينما زنا رجل من اليهود باصرأة من اليهود، فقالوا: اذهبوا إلى هذا الرجل \_ يعنون محمداً عَيْنِ \_ ؛ لأنهم يعلمون أن التوراة فيها الرجم، وهم لا يريدون الرجم، لعله يحكم فيهما بحكم أسهل من الرجم، فجاءوا إليه يطلبون منه الحكم على هذا الزاني وهذه الزانية، فالرسول عَيْنِ قال: «ما تجدون في التوراة على من زنى؟» وفي رواية: «ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟» قالوا: فيها أننا نُسودُ وجوههم، ونركبهم على حمير، ونطوف بهم في الأسواق، فسأل النبي عَيْنِ عبد الله بن سلام \_ لأنه من أحبارهم، وقد أسلم \_ قال: كذبوا يا رسول الله. فطلب النبي عَيْنِ من منهم التوراة، فلما أحضروها وضع ابن صوريا أصبعه على آية الرجم، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع أصبعك، فلما رفعه إذا آية الرجم تلوح في التوراة، فأمر بهما النبي عَيْنِ فرجما بالحجارة حتى ماتا(۱).

فهذا من تحريف علمائهم لكلام الله، وقد كذبوا على الله سبحانه وتعالى وأخفوا حكمه.

ومن تحريفهم: ما ذكره الله أنه أمرهم أن يدخلوا الباب سبجدًا، وأن يقولوا حطة، يعني: حط عنما خطايانا، فأبدلوا حطة بكلمة: حنطة بالنون فرادوا في كلام الله ما ليس منه.

والتحريف هو: الزيادة في كتاب الله، أو النقص من كتاب الله، أو تفسير كتاب الله في اللفظ، وإما أن الله بغير معناه، هذا هو التحريف؛ لأن التحريف إما أن يكون في اللفظ، وإما أن يكون في المعنى، وعلى هذا النمط كل من يحاول تفسير القرآن أو الأحاديث بغير معناهما الصحيح؛ من أجل نصرة مذهبه، أو اتباع شهوته، أو حصول مطمعه، وقال

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٦٣٥، ٤٥٥٦، ٦٨١٩، ٧٥٤٣). ومسلم (١٦٩٩، ١٧٠٠).

تعالى: ﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنًا ﴾ (سورة البقرة: ٧٦) الآية، وهذا هو النفاق، والنفاق وتحريف النصوص طريقة اليهود.

ثم قال بعدها: ﴿وَمِنْهُمْ أُمِينُونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُونَ ﴾ (سورة البقرة: ٨٧)، هؤلاء هم العُبَّاد الجُهَّال، يقرؤون التوراة ولكن لا يعرفون معناها، فيتخذهم هؤلاء أثمة لهم وهم جُهَّال، فلا يجوز الاقتداء إلا بعالم عامل، وهؤلاء هم الربانيون، وكذلك العبَّاد الجهَّال لا يُقتدى بهم، وإن كان عندهم زهد وعبادة، لكنهم على غير طريق صحيح وغير هدى من الله سبحانه وتعالى.

#### المسألة الثامنة والسبعون تناقضهم في محبت الله

دَعْوَاهُمْ مَحَبَّةَ اللهِ، مَعَ تَرْكِهِمْ شَرْعَهُ، فَطَا لَبَهُمُ اللهُ بِقَوْلِهِ: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ ﴾ (سورة آل عمران ٣١).

#### الشرح

من ضلال اليهود ومن شابههم: دعواهم محبة الله مع أنهم يخالفون أمره سبحانه وتعالى، وعلامة محبة الله: اتباع أمره، كما قال الشاعر:

#### إِنَّ المُحِبَّ لِن يُحبُّ مطيع

وهذا كما في قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللّهُ ﴾ (سورة الله وَاحِبًاوُهُ ﴾ (سورة المائدة:١٨)، ومع عمران: ١٣). فاليهود والنصارى يقولون: ﴿ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللّهِ وَاَحِبًاوُهُ ﴾ (سورة المائدة:١٨)، ومع هذا يخالفون شرع الله سبحانه وتعالى، فدل ذلك على كذبهم في دعواهم، حيث طالبهم الله بإقامة الدليل على ما يدَّعونه من محبته، وذلك باتباع رسوله محبمد عَيِّ الله عزَّ وجلَّ، ويقولون: العبادة هي المحبة، فنحن لا نعبد الله خوفًا من ناره، ولا طمعًا في جنته، وإنما نعبده؛ لأننا نحبه. مع أنهم يخالفون شرع الله سبحانه وتعالى، فلا يتبعون الرسول عَيْنُ مَا يتبعون مشائخهم، وأصحاب الطرق التي يبايعونهم عليها على السمع والطاعة لهم، وأنهم لا يخالفون لهم أمرًا مهما أمروا، حتى إنهم يقولون: إن المريد مع شيخه كالميت بين يدي غاسله، ليس له اختيار وليس له غير ما اختاره شيخه. فأين اتباع الرسول عَيْنِ عَيْنُ عَاسله، ليس له اختيار وليس له غير ما اختاره شيخه. فأين اتباع الرسول عَيْنِ عَاسله، كاذبون في هذه الدعوى.

ولهذا تحدَّى الله جلَّ وعلا هؤلاء المدَّعين لمحبته بهذه الآية: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُونَ الله فَاتَبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ الله ﴾ فعلامة محبة الله: اتباع رسوله عَيِّكُم ، فمن وجدت فيه هذه الصفة فإنه صادق في دعواه المحبة ، ومن فقد هذه الصفة وهي الاتباع للرسول و فإنه كاذب في دعواه ، فقد ذكر سبحانه دليل المحبة وثمرتها ، فدليلها اتباع الرسول عيِّكُم ، وثمرتها نيل محبة الله للعبد، ومغفرة ذنوبه ، وكذلك هذا يطرد في كل من يدعي محبة الرسول وهو لا يتبعه ، كمن يدعون محبة الرسول ويكتبون في الصحف والمجلات: عَلِّمُوا أولادكم محبة رسول الله عَيْكُم . وهم يبتدعون البدع ، ويحدثون الموالد، والنبي عَيْكُمُ نهى عن البدع فهم يدَّعون محبته ، ويخالفونه في إحداث البدع والخرافات .

### المسألة التاسعة والسبعون اعتمادهم على الأماني الكاذبة

تَمَنْيهم الأَمَانِيَّ الكَادِبَةَ، كَقُولِهِمْ: ﴿ لَن تَمَسَنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّامًا مَّعْدُودَةً ﴾ (سورة البقرة: ٨٠)، وَقَوْلِهِمْ: ﴿ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى ﴾ (سورة البقرة: ١١١).

## الشرح

اليهود والنصارى يعتمدون على الأماني الكاذبة، ويتمنون على الله الأماني، كما ذكر الله تعالى عنهم أنهم قالوا: ﴿ لَن تَمَسْنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّامًا مَعْدُودَةً ﴾ (سورة البقرة: ٨٠) هي أيام عبادتهم للعجل - بزعمهم -، فرد الله عليهم بقوله: ﴿ قُلُ أَتَّخَذُتُمْ عِندَ اللّه عَهدًا فَلَن يُخْلفَ اللّهُ عَهدُهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّه مَا لا تَعْلَمُونَ ۞ بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّنَةً وَأَحَاطَتْ به خَطيئتُهُ فَأُولِنكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فيها خَالدُونَ ﴾ (سورة البقرة: ٨٠-٨١) فهذا رد على قولهم: ﴿ لَن فَرُسَنّا النَّارُ إِلاَّ أَيَّامًا مَعْدُودَةً ﴾ كما رد عليهم في سورة آل عمران: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللّه اللّه لِيحْكُم بَيْنَهُم ثُمّ يَتَوَلّىٰ فَرِيقٌ مِّنهُمْ وَهُم مُعْرضُونَ (آ٣) ذلك بَانَهُم قَالُوا لَن تَمَسّنا النَّارُ إِلاَّ أَيَّامًا مَعْدُودَات وَغَرَهُمْ في دينهم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ (آ٣) ذلك بَانَهُم قَالُوا لَن تَمَسّنا النَّارُ إِلاَّ أَيَّامًا مَعْدُودَات وَغَرَهُمْ في دينهم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ (آ٣) فَكَ فَ إِذَا بَانَهُمْ لَمُ اللهُ وَلَيْ فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُو مُؤْمِن فَاوْلَئِكَ مَن دُون وَقال تعالَى: ﴿ وَلَا يَطِلُهُمْ إِللّهُ مَنْ الْكَتَابِ مَن يَعْمَلُ سُوءً لَهُ وَهُو مُؤْمِن فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ وَهُو مُؤْمِن فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ وَهُو مُؤْمِن فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ اللّهُ وَلَيْكَ يَدْخُلُونَ السَّاخِيَّةُ وَلا يُظْلَمُونَ فَلُولًا لَكَتَابِ مَن يَعْمَلُ سُوءًا يُجْزَبِه وَلا يَجِدْ لَهُ مَن دُون السَّاحِقُونَ السَّاحِةُ وَلا يُظْلَمُونَ فَا وَلا يُطِلُونَ فَيونَ مُؤُولَئِكَ يَدْخُلُونَ السَّاحِةُ اللهُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَو مُؤْمِن فَأُولُكَ يَدْخُلُونَ وَهُو مُؤُمِن فَأُولُكِكَ يَدْخُلُونَ وَهُو مُؤُمِن فَأُولُكِكَ يَدْخُلُونَ السَّاحِقُونَ السَّاء عَلَى المَّالِقُ الْمُنْ وَلَو اللهُ عَلَى وَهُو مُؤُمِن فَأُولُكُونَ وَهُو مُؤُمِن فَأُولُكُ يَدْخُلُونَ المَالَعَ فَو السَاء عَرَاهُ اللهُ عَلَى وَلَو الْمُؤْمُونَ فَو مُؤُمِن فَأُولُولَ اللهُ الْمُؤْمِنَا اللّهُ وَلَا لَو الْمُؤْمُ وَلَا اللّهُ عَرْهُ مَن وَلا أَمَانِي أَهُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ الل

#### المسألة الثمانون غلوهم في الأشخاص

اتُّخَاذُ قُبُورِ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالحِيهم مُسَاجِدَ.

#### الشرح

مما عليه أهل الجاهلية من أهل الكتاب وغيرهم: اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، وهذا كان ولايزال عند اليهود والنصارى، وعند مشركي العرب، وعند المنتسبين إلى الإسلام ممن يعبدون القبور والأضرحة. وأهل الكتاب هم أول من فعل ذلك، قال على الإسلام عن يعبدون القبور والأضرحة. وأهل الكتاب هم أول من فعل ذلك، قال على الإسلام عن يعبدون القبور مساجد، الا فلا تتخنوا القبور مساجد، يعني: مصليات يصلون عندها؛ لأن الصلاة عندها وسيلة إلى عبادته، وأن كان المصلي يصلي لله، لكن إذا صلى عند قبر، فإن هذا وسيلة إلى عبادته، فكيف إذا دعا القبر واستنجد به واستغاث به، كما يقال الآن عند الأضرحة؟ هذا من دين الجاهلية، من يهود ونصارى وغيرهم، قال على الخبرته أم سلمة وأم حبيبة والمحمد أناه في أرض الحبشة من الكنائس وما فيها من التصاوير؛ لأن أم سلمة وأم حبيبة قد هاجرتا إلى الحبشة مع زوجيهما الهجرة الأولى، فرأتا في بلاد الحبشة الكنائس المزخرفة، بها الصور، فذكرتا ذلك، فقال النبي على المحمد المورة الألك المصور، اولئك قهم إذا مات فيهم الرجل الصالح، أو العبد الصالح، بنوا على قبره مسجداً، وصوروا فيه تلك الصور، اولئك فيهم الرجل الصالح، أو العبد الصالح، بنوا على قبره مسجداً، وصوروا فيه تلك الصور، اولئك شيرار الخلق عند اللهم؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٢٧، ٤٣٤، ١٣٤١). ومسلم (٥٢٨).

ف من دين الجاهلية: اتخاذ الأولياء والصالحين أربابًا من دون الله عز وجل وجل، يزعمون أنهم يقربونهم إلى الله زلفى، وأنهم يشفعون لهم عند الله، كما قال تعالى: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَوُلاءِ شُفَعَاوُنَا عندَ الله (سورة وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا لا يَعْبُدُهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَوُلاءِ شُفعَاوُنَا عندَ الله (سورة يوسن ١٨٠)، وقال تعالى: ﴿وَاللَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقرّبُونَا إِلَى اللهِ زُلُفَى ﴿ (سورة الزمر: ٣) وهؤلاء لا يعتقدون فيهم أنهم يخلقون ويرزقون ويحيون ويميتون، بل لا يعترفون أن هذا خاص بالله عز وجل وجل وإنما اتخذوهم وسائط بينهم وبين الله وشفعاء، فصرفوا لهم أنواعًا من العبادات؛ من أجل أن يقربوهم إلى الله زلفى. فهذا دين الجاهلية، وعليه عُبَّاد القبور اليوم، نسأل الله العافية والسلامة.

ومن الغلو في القبور وأصحابها البناء عليها وإسراجها ووضع الستائر عليها والكتابة عليها وتجصيصها وغير ذلك من مظاهر الغلو. ولهذا نهى الرسول عَرَاهُ عن ذلك كله.

#### المسألة العامية والثمانون العلو هي آثار الأنبياء

اتُخَاذُ آثَارِ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدٍ كَمَا ذُكِرَ عَنْ عُمَر.

#### الشرح

من دين الجاهلية: اتخاذ آثار أنبيائهم مساجد، أي يصلون عندها تبركًا بها، والفرق بين هذه والتي قبلها: أن التي قبلها غلو في الأشخاص، وهذا غلو في آثار الأشخاص، والآثار: جمع أثر، وهو المكان الذي جلس فيه نبي أو صلى فيه، يتتبعون هذه المواطن فيتعبدون فيها لله عز وجل ، يظنون أن الصلاة فيها لها فضيلة، مثل الذين يذهبون الآن إلى غار حراء؛ لأن الرسول على كان قد تعبد فيه قبل البعثة. فهم يذهبون إليه للصلاة والدعاء فيه، ولم يكن النبي عليه على يزوره بعد البعثة، ولا أحد من صحابته الكرام ذهب إلى غار حراء؛ لعلمهم أن ذلك غير مشروع.

كذلك يذهبون إلى غار ثور الذي اختفى فيه النبي عَلَيْكُ فيل الهجرة، ويصلون فيه، ويضعون فيه الطيب، وربما يرمون فيه النقود.

هذا كله من دين الجاهلية، فالجاهلية هي التي تُعظِّمُ آثار أنبيائها، ولهذا يقول عمر وَلا عن حال أي الناس يذهبون إلى شجرة البيعة -: "إنما أهلك من كان قبلكم أنهم تتبعوا آثار أنبيائهم" ثم أمر بقطع الشجرة، وهذه الأماكن لم يقصدها النبي عليه للتشريع، مثل صلاته النبي عليه للتشريع، أما الأماكن التي قصدها النبي عليه للتشريع، مثل صلاته عند مقام إبراهيم، عمل بقوله تعالى: ﴿وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامٍ إِبْرَاهِيمَ مُصلًى ﴾ (سورة البقرة: ١٧٥)، فإنها تشرع الصلاة فيها اقتداءً بالنبي عليه أما جلوسه في غار حراء،

وفي غار ثور، أو جلوسه في الطريق بين مكة والمدينة للاستراحة، فهذا لم يفعله من أجل التشريع، وإنما فعله اتفاقًا وللحاجة.

فيجب أن يُفرَق بين هذا وهذا، فالأماكن التي لم يقصدها للتشريع، وإنما مر بها أو جلس فيها من باب العادة، أو للاستراحة، أو صادفته الصلاة وصلى فيها من غير قصد لها، فإنه لا يتخذ هذا المكان الذي صلى فيه الرسول مصلى؛ لأنه فعله لا من باب القصد، وإنما فعله لأن الصلاة أدركته في هذا المكان فصلى فيه، وهذا المكان وغيره من الأرض سواء، ليس له ميزة، ولأن تتبعها يحدث الوثنية فيما بعد بتبرك الناس به، ويقصدونه من بعيد، ويسافرون إليه، فيحدث في ذلك ما حدث في الأمم السابقة من الشرك، وربما يُبنى عليه، وهناك من يطالبون الآن بذلك، يقولون: ابنوا على الآثار التي مر بها الرسول وجلس فيها، ابنوا عليها من أجل الذكرى. وهذا كلام باطل، نحن لا نفعل شيئًا لم يفعله سلفنا الصالح، لو كان هذا مشروعًا لسبق كلام باطل، نحن لا نفعل شيئًا لم يفعله سلفنا الصالح، لو كان هذا مشروعًا لسبق اليه الصحابة والتابعون ومن بعدهم، وما هلكت الأمم إلا بمثل هذه الأفعال، فإحياء آثار المعظمين يجر إلى الوثنية، كما حدث في قوم نوح والأمم السابقة، ولا يقال: إن الناس الآن على وعي من دينهم فلا يخاف عليهم؛ لانها تأتي أجيال جاهلة فيزيًن لها الشيطان الوثنية.

وَلاَنها لا تؤمن الفتنة على أحد كما قال الخليل عليه السلام: ﴿وَاجْنُبْنِي وَبَنِيُّ أَن نُعْبُدُ الأَصْنَامَ﴾ (سورة إبراهيم: ٣٥).

#### المسألة الثانية والثمانون اتخاذهم لوسائل الشرك

اتُّخَاذُ السُّرُجِ عَلَى القُبُورِ.

#### الشرح

اتخاذ السرج على القبور: أن يجعل فيها أنوار من المصابيح أو الفوانيس، أو الكهرباء، على شكل قناديل؛ لأجل الزيارة. ولا يجوز هذا؛ لأنه من أسباب الشرك، وإذا احتاج الناس إلى النور من أجل دفن الميت، فإنهم يأتون معه بسراج أو فانوس بقدر الحاجة، أما أنه يجعل في المقبرة أعمدة كهرباء وتنور، فهذا منهي عنه، قال عليها المهاجد والسرج، (۱). والحديث في السنن، ولعن النبي عير زائرات القبور والمتخدين عليها المساجد والسرج، (۱) والحديث في السنن، ولعن النبي عير زائرات القبور عالم واللعن يفيد أن زيارة المرأة للقبور كبيرة من المقابر، وإنما زيارة القبور خاصة بالرجال، واللعن يفيد أن زيارة المرأة للقبور كبيرة من كبائر الذنوب.

ولعن عَيْنِ المستخذين عليها المساجد، أي: الذين يتحرون الصلاة عندها، أو يبنون عليها المساجد، وهذا أشد؛ أو الذين ينورونها لأن هذا وسيلة إلى الشرك، بأن تعبد هذه القبور وتدعى من دون الله عزَّ وجلَّ، فالقبور تترك كما كانت قبور الصحابة في عهد النبي عين لا تسرج ولا يبنى عليها أبنية، وإنما تترك كما هي على حالها، وترفع عن الأرض قدر شبر فقط، ويوضع عليها نصايب؛ لتعرف أنها قبور،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبوداود (۳/ ۳۲۲ رقم۲۳۳). والترمذي (۲/ ۱۳۲ رقم ۳۲). وقال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن، وصححه الألباني في صحيح الجامع (۱۹۰۵).

ولا يزاد على ذلك، قال على العلي بن أبي طالب: «لاتدع قبراً مشرفًا - يعني مرتفعًا - إلا سويته» (١) يعني: أزلت ارتفاعه وسويته بالأرض؛ لأن إشرافه وارتفاعه يغري الجهال بقصده؛ لأن الشرك أسرع إلى قلوب الجهال من السيل إلى منحدره؛ لأن شياطين الإنس والجن يزينون للناس هذه الأمور ويفتنونهم بها، فإذا كان القبر ليس فيه ما يلفت النظر، ولا يعرف هل هو قبر نبي أو غيره، فهذا أبعد عن الفتنة، أمًّا إذا قبصد وعظم وجعل عليه بنية وزخارف، ووضع عليه أنوار، فهذا يصرف الأنظار إليه، ويقول الجهال: ما عمل فيه هذا الشيء إلا لأن له سرًا، فيقصدونه بالعبادة.

فالواجب أن يتبع في القبور هدي النبي عَلَيْكُم ، الذي ليس فيه غلو أو بناء أبنية ، أو إيقاد سرج، أو كـتابات، أو تجصيص، أو غيـر ذلك، كما كانت القبـور في عهد النبي عَلَيْكُم .

(١) أخرجه مسلم (٩٦٩).

#### المسألة الثالثة والثمانون عكوفهم عند القبور

اتِّخَاذُ القُبُورِ أَعْيَادًا.

#### الشرح

الأعياد جمع عيد، وهو: ما يتكرر ويعود، وهو ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول-عيد زماني: كعيد رمضان، وعيد الأضحى.

القسم الثاني عيد مكاني: وهو المكان الذي يجتمع فيه على مدار السنة ، أو على مدار السنة ، أو على مدار الشهر ، يجتمع فيه للعبادة ، والنبي علين الله يقول : «لا تجعلوا قبري عيد أ ـ يعني : مكانًا للاجتماع حوله ، والعكوف حوله ، والتردد عليه \_ وصلوا علي حيث كنتم ، فإن صلاتكم تبلغني " . فليس للصلاة على الرسول عند قبر ه خاصية ، بل صل عليه في أي مكان في المشرق أو في المغرب ، في أي مكان صل على الرسول ، ويبلغه ذلك .

وتكرار زيارته، والجلوس عنده، من اتخاذه عيداً، وهو يؤول إلى الشرك، فأهل الجاهلية يتخذون قبور الصالحين أعياداً، يجتمعون حولها ويعكفون عندها، كما يحدث الآن عند قبر البدوي، وغيره، يأتيه الزوار من كل مكان، ويتجلسون وينصبون الخيام، وينبحون الذبائح ويقيمون الأيام، عند قبر البدوي أو غيره، وهذا من دين الجاهلية. وإذا كان قبر الرسول عيم منهياً عن الاجتماع حوله والتردد عليه، فكيف بقبر غيره؟ لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك.

<sup>(</sup>١) أخرج أبوداود (٢/ ٣٦٦ قم ٢٥٤٢). وصححه الألباني في صحيح الجامع (٧٢٢٦).

ولما سأل رجل النبي عَيِّكُم : أنه نذر أن ينحر إبلاً ببوانة \_ اسم موضع \_ فقال له النبي عَيَّكُم : «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟، قالوا: لا، قال: «هل كان فيها عيد من أعيادهم \_ أي اجتماع \_ يجتمعون فيه؟، قالوا: لا، قال: «أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم» .

الشاهد: قوله: ،هل كان فيها عيد من أعيادهم؟، أي: عيد مكاني، فدل على أنه لا يجوز اتخاذ مكان مخصص للعبادة، إلا ما خصصه الله ورسوله، كالمساجد ومشاعر الحج والعمرة، وما عداها فالأرض كلها سواء، وكما قال عاليك : «جُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً».

<sup>(</sup>١) أخرجه أبوداود (٣/ ٣٩٤) رقم٣٣١٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٣٥، ٣٣٨). ومسلم (٥٢١، ٥٢٢، ٥٢٣).

#### المسألة الرابعة والثمانون تقريهم إلى الله بالذبح عند القبور

الذَّبْحُ عِنْدَ القُبُورِ.

# الشرح

قال الله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ (سورة الكوثر: ٢)، وقال تعالى: ﴿مَلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١٦٦) قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَّايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (سورة الانمام: ١٦١-١٦٢). فالذبح عبادة لله.

والدبح عند القبور: إذا كان تعظيمًا لها فهذا شرك أكبر. , إذا كان تعظيمًا لله ، ولكن فعله عند القبر يظن أنه مشروع، فهذا بدعة ووسيلة إلى الشرك، فلا يجوز الذبح عند القبور حتى ولو كان الذابح لا يعتقد في القبور وإنما يذبح لله ؛ لأنه إذا اعتاد الناس الذبح عند القبور آل هذا إلى عبادتها دون الله عزَّ وجلَّ، وكذلك الذبح للجن لاتقاء شرهم أو للعلاج، فهذا شرك بالله.

أما الذبح للأكل، أو الذبح لإكرام ضيف ويذكر عليه اسم الله، فهذا لا بأس به؛ لأنه من العادات لا من العبادات.

أما ذبح الأضحية وذبح العقيقة والذبح الذي يقصد به العبادة، فهذا عبادة لله عزَّ وجلً؛ ولا يذبح لمخلوق، تعظيمًا له تعظيم عبادة ولا يذبح عند قبر مخلوق؛ لأن هذا يؤول إلى عبادته.

# الهسألة النامسة والسادسة والثمانون احتفاظهم بآثار المعظمين

التَّبَرُّكُ بِآثَارِ الْعَظَّمِينَ، كَدَارِ النَّدْوَةِ، وَافْتِخَارُ مَنْ كَانَتْ تَحْتَ يَدِهِ بِذَلِكَ، كَمَا قيلَ لحَكِيم بن حِزَامٍ: بِعْتَ مَكْرَمَةَ قُرَيْشٍ 19 فَقَالَ: ذَهَبَتِ الْمَكَارِمُ إِلَا التَّقُوَى.

#### الشرح

تعظيم آثار المعظمين من العلماء أو من الملوك أو من الرؤساء، بان تُحيا هذه الأثار وترمم وتصان، فهذا العمل وسيلة من وسائل الشرك، وهذا من دين الجاهلية؛ لأنه يأتي جيل فيما بعد ويقولون - أو يقول لهم الشيطان -: إن آباءكم ما احتفظوا بهذه الأثار إلا لأن فيها بركة وفيها خيرًا، فيعبدونها من دون الله؛ لأن الجيل الأول هيًا لهم الأسباب، كما فعل الشيطان مع قوم نوح لما أمرهم بتصويرالصالحين لأجل أن تبعث فيهم النشاط على العبادة، فهم أسسوا هذا الشيء بنية صالحة، ولكن جاء جيل جُهًال فعبدوها، وهذا من فعل الجاهلية، هم الذين يعظمون آثار العظماء، ويحافظون عليها ويصونونها، ثم تُعبد من دون الله ولو على المدى البعيد.

فلا يقل قائل: الناس الآن على دين صحيح وعلى توحيد.

نقول: لا يقتصر النظر على الوقت الحاضر، وإنما يجب النظر للمستقبل، مع أن الحاضرين لا تُؤمن عليهم الفتنة أيضًا، لكن المستقبل أشد، فلا يجوز العناية بهذه الآثار، وما هلكت الأمم إلا بمثل هذا، وهو أنهم عظموا آثار كبرائهم حتى صارت أوثانًا في المستقبل، فالواجب على المسلمين التنبه لهذا الأمر.

پيچئ پيرو

وذكر الشيخ شاهدًا لذلك؛ دار الندوة في مكة، وهي مكان يجتمع فيه أكابر قريش؛ للتشاور في الأمور المهمة.

فلماء جاء الإسلام وزالت الجاهلية، بقي مبنى دار الندوة على حاله إلى وقت معاوية وطلت للتملك والانتفاع بسكناها وتحويلها عن هيئتها، فاشترى هذه الدار من حكيم بن حزام وطلت ، فلام الناس حكيمًا على ذلك، قالوا: لم بعت هذا الأثر من آثار أسلافنا، وبعت مكرمة قريش؟ قال وطلت : «ذهبت المكارم إلا التقوى». وهذا مأخوذ من قوله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ (سورة الحجرات: ١٣) هذا هو الجواب السديد الموافق لكلام الله عز وجل، وهذا من نور البصيرة ونور الإيمان.

فدل على أنه لا يجوز الاحتفاظ بالآثار القديمة؛ لأن هذا يؤول إلى الشرك، ولو فيما بعد، والدين جاء بسد الطرق المفضية إلى الشرك.

#### المسألة السابعة والثامنة والتسعون من خصال الجاهلية الباقية في بعض هذه الأمن

الفَخْرُ بِالأَحْسَابِ، الطَّعْنُ فِي الأَنْسَابِ، الاسْتِسْقَاءُ بِالأَنْوَاءِ، النِّيَاحَةُ عَلَى المَيِّت.

#### الشرح

هذه المسائل الأربع من مسائل الجاهلية، قال عَيْنِهُم : «أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت، (١).

والفخر بالأحساب: أن يفتخر الإنسان بأمجاد آبائه وأجداده، وهذا من دين الجاهلية؛ لأنهم كانوا يجتمعون في منى، وبدل أن يذكروا الله عزَّ وجلَّ يذكرون مفاخر آبائهم، قال تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذَكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أُوْ أَشَدَ فَكُرًا ﴿ (سورة البقرة: ٢٠٠)، فالواجب ذكر الله عزَّ وجلَّ، ليس ذكر الآباء والأجداد.

والطعن في الأنساب: كأن يقول: فلان ليس له أصل، فلان من قبيلة ليست هي أصيلة، وهذا معناه تنقُص الآخرين، والله جلَّ وعلا يقول: ﴿يَا أَيُهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن ذَكَرٍ وَأُنشَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ (سورة الحجرات: ١٣). فالفخر ليس بالنسب، الفخر إنما هو بالتقوى، ولا ينفعك النسب إذا فقدت التقوى،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٩٣٤).

قال عَيْنِ : «من بطاً به عمله لم يسرع به نسبه" . فلا ينفع الإنسان كونه من قريش، ولا كونه من بني هاشم، ولا كونه من بسيت الرسول عَيْنِ الله عن معه عسمل صالح، لا ينفعه إلا العمل الصالح وتقوى الله عز وجل .

والاستقاء بالنجوم: اعتقاد أن المطر ينزل من تأثير طلوع النجم أو غروبه، وهذا من دين الجاهلية، فالمطر إنما يحدث بإرادة الله سبحانه وتعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُنزِلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ ﴾ (سورة الشورى: ٢٨)، فالله هو الذي ينزل المطر بإرادته ومشيئته وحكمته، وينزله كيف يشاء سبحانه وتعالى، ينزله على أرض، ويمنع منه أرضًا أخرى ﴿وَلَقَدْ صَرَقْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكُرُوا فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلاَّ كُفُوراً ﴾ (سورة الفرقان: ٥٠)، فالذي يعتقد أن لطلوع النجم أو غروب النجم تأثيرًا في نزول المطر، فهذا الاعتقاد شرك، تجب التوبة منه، ويجب نسبة نزول المطر إلى الله جلَّ وعلا.

والنياحة على الميت: والمراد بها رفع الصوت عند موت الميت؛ جزعًا وتسخطًا، أو ذكر محاسن الميت، فالنياحة من كبائر الذنوب، قال عَيْنِهُم : «النائحة إذا لم تتب قبل موتها، تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، ودرع من جرب، ". فالنياحة كبيرة من كبائر الذنوب، وهي من أمور الجاهلية، والواجب: الصبر والاحتساب.

<sup>(</sup>١) جزء من حديث أخرجه مسلم (٢٦٩٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٩٣٤)

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٣٠٣). ومسلم بنحوه (٢٣١٥).

بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا \_ يعني اللسان \_ أو يرحم، (أ). فإذا تكلم الإنسان بكلام يرضي الله عند المصيبة، وقال: إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون، وحَمد الله وشكره، غفر الله له وجبر مصيبته.

فهذه الأربع من أمور الجاهلية، وهي باقية في الناس، في جب التوبة منها، ودلَّ الحديث على أنه ليس كل من فيه شيء من الجاهلية يكون كافرًا، فأمور الجاهلية منها ما هو كفر، ومنها ما هو دون ذلك.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٣٠٤). ومسلم (٩٢٤).

#### المسألة الدامية والتسعون قيام مجتمعهم على البغى

إِنَّ أَجَلَّ فَضَائِلِهِمُ البِّغْيُ، وَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ فِيهِ مَا ذَكَرَ.

#### الشرح

البغي: هو التعدِّي على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وأهل الجاهلية يعتبرون ذلك من مفاخرهم، ويتمدحون به في أشعارهم ومقالاتهم، فجاء الإسلام بتحريمه والنهي عنه، وأمر بالعدل بين الناس، وشرع لمن بُغي عليه أن يقتص لنفسه؛ حتى يرتدع الباغي وينتصر المظلوم، قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِيَ الْفُواحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالبَّغي بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنزِلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّه مَا لا وَالشرك والقول عليه بغير علم.

وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْي يَعِظُكُمْ لَعَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ (سورة النحل: ٩٠).

وقال النبي عَلَيْكُم في خطبة حجة الوداع: «إن دماءكم وإعراضكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ (١٠).

وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدُّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ (سورة النساء: ٩٣). وبإقامة هذه الأحكام الربانية استتب الأمن، وسادت المحبة بين المسلمين، وزالت عنهم فوضى الجاهلية وعنجهيتها، والحمد لله رب العالمين.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٧، ١٠٥، ١٧٣٩). ومسلم (١٦٧٩).

#### المسألة الثانية والتسعون الضخر بغير الحق أو بحق

إِنَّ أَجَلَّ فَضَائلِهِمُ الْفَخْرُ وَلَوْ بِحَقٍّ، فَنُهِيَ عَنْه.

#### الشرح

من مسائل الجاهلية: الفخر ولو بحق، فهم يفخرون بأفعالهم وأفعال آبائهم، وهذا منهي عنه؛ لأن الفخر بالأعمال يؤدِّي إلى الإعجاب بالنفس واحتقار الآخرين، وهو منهي عنه، وهو من أفعال الجاهلية، فلا يجوز للمسلم أن يفتخر؛ لأنه مهما بذل ومهما عمل فإنه مقصر، ولا يؤدي كل ما أوجب الله عليه، فحق الله عظيم، وحق الوالدين عظيم، وحق الأقارب عظيم، وعليه حقوق عظيمة، فكيف يفخر الإنسان إذا فعل شيئًا من الإحسان، أو من المعروف، أو من أفعال الخير، مع أنه إنما أتى بشيء يسير؟ هذا في الافتخار فيما بينه وبين الخلق، أما إذا افتخر بأعماله التي بينه وبين الله، فهذا أشد؛ لأنه يؤدي إلى الإعجاب بالعمل، وإلى استكثار العمل، وهذا يبطل العمل.

فالواجب على الإنسان أن يعتبر نفسه مقصراً دائماً وأبداً فيما بينه وبين الله، وهذا واضح، وفي ما بينه وبين الخلق أيضاً؛ فإنه إذا اعتبر نفسه مقصراً، حمله ذلك على التواضع، وحمله ذلك إلى المزيد من الخير، أما إذا اعتبر نفسه مكمً لاً، وأنه قام بالواجب، فهذا يستدعي أنه يتوقف عن فعل الخير، ويرى أنه قد بلغ النهاية، فيتوقف عن فعل الخير، وغل الخير.

والحاصل: أن الافتخار لا ينبغي أن يصدر من مسلم، وإنما هو من أفعال الجاهلية، والنبي عليه الله ذكر أنه سيد ولد آدم ـ قال: «ولا فخر» مع أن مقامه هذا لا يساويه فيه أحد، ومع هذا قال: «ولا فخر»، نفى عن نفسه الفخر، وإنما أخبر بذلك من باب التحدث بنعمة الله عزَّ وجلَّ والشكر عليها لا من باب الفخر.

<sup>(</sup>۱) فعن أبي سعيد الخدري ترفض قال: قال رسول الله عَلَيْكُ : انا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، ويبدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر... أخرجه الترمذي (٣٠٨/٥ رقم ٣٦٢٠) (٥/٧٥ رقم ٣٦٢٤)، وقال في الموضعين: هذا حديث حسن صحيح . وصححه الألباني في صحيح الجامع (١٤٦٨).

# المسألة الثالثة والتسعون التعصب الممقوت

انَّ تَعَصَّبَ الإِنْسَانِ لِطَّائِضَتِهِ عَلَى الْحَقِّ والبَاطِلِ، أَمْرٌ لَابُدَّ مِنْهُ عِنْدَهُمُ، فَذَكَرَ اللهُ فيه مَا ذَكَرَ.

#### الشرح

التعصب المنموم: هو الاستمرار على الباطل، مع العلم ببطلانه؛ تكبرًا وعنادًا ونصرة للشخص أو للقبيلة على حق أو باطل، وهذا من أمور الجاهلية.

ويقول شاعرهم:

ومَا انا إلا مِنْ غِزِية إن غَوَتْ ﴿ ﴿ غَوَيْتُ وَإِنْ تَرْشَدْ غِزِية أَرْشِد

فأنزل الله في ذلك ما أنزل، من قوله تعالى: ﴿وَلا يَجْرِمَنّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلاَ تَعْدَلُوا ...﴾ (سورة الماندة: ٨) أي: لا يحملكم بغض قوم على ألا تعدلوا في حقهم، ولو كانوا أعداء كم، فالعدل مطلوب مع الأصدقاء ومع الأعداء، قال تعالى: ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدَلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ﴾ (سورة الانعام: ١٥٠). فلا تحسملك القرابة على أنك تحيف مع قريبك، بل إذا كان مخطئًا تُغيِّر خطأه، ولا تتابعه عليه بل تنصحه، ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدَلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ﴾، وقال تعالى: ﴿يَا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّه شُهدَاء بِالْقَسْطَ شُهدَاء بِالْقَسْطَ فَانَهُ عَلَىٰ أَنْهُا الّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّه شُهدَاء لِلّه وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسكُمْ أَوِ الْوَالدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًا أَوْ فَقيرًا فَاللّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلا تَتَبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدَلُوا وَإِن تَلُورُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بَمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ (سورة النساء: ١٣٥).

فالواجب على الإنسان العدل مع نفسه ومع قريبه ومع صديقه ومع عدوه، لا تحمله عداوة أحد أن يظلمه، أو يجور عليه، هذا هو شأن المسلم.

وأما أهل الجاهلية فإنهم يتعصبون لقومهم، ولو كان قومهم ظالمين، فأمرنا الله جلّ وعلا بمخالفتهم، وأن نقول الحق ولو على أنفسنا وعلى أقاربنا وعلى أصدقائنا وعلى أعدائنا، وقال على الله، ننصره وعلى أعدائنا، وقال على الله، ننصره إذا كان ظالمًا؟! قال: «تمنعه عن الظلم، فدنك نصره، (۱). فنصره: أن تمنعه من الظلم، وليس نصره أن تساعده على الظلم، فهذا خذلان له.

(١) أخرجه البخاري (٢٤٤٣، ٢٤٤٤، ٢٩٥٢).

#### المسألة الرابعة والتسعون أخذ البريء بجريمة غيره

أنَّ مِنْ دِينِهِم: أَخْذَ الرَّجُلِ بِجَرِيمَةٍ غَيْرِه، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ (سورة فاطر: ١٨).

#### الشرح

من مسائل الجاهلية: أنهم يأخذون الرجل - أي يعاقبونه - بسبب جرم غيره، فأنزل الله تعالى: ﴿وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ (سورة فاطر: ١٨). فالذي لم يحدث منه ظلم لا يؤاخذ بظلم غيره، حتى ولو كان قريبه ابن عمه أو والده أو ولده، لا يجني جان إلا على نفسه، ولا يؤخذ البريء بعريمة المعتدي، فإذا أُخذ غير المعتدي بعدوان المعتدي، فهذا ظلم وجور لا يقره الإسلام.

والآن في بعض البوادي: إذا حدث اعتداء من شخص ينتسب لقبيلة ما، وكان هذا الشخص لا وزن له، لا يقتصون منه، وإنما يقتلون أو ينتقمون من غيره من القبيلة ممن هو أشرف منه وأعز منه، ولا يأخذون المعتدي، وإنما يأخذون شيخ القبيلة أو من له قيمة أو مقام في القبيلة، وهذا من فعل الجاهلية.

الواجب أن الجريمة تختص بصاحبها، ويقتص من صاحبها، هذا هو العدل ﴿فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ (سورة البقرة: ١٩٤).

فالحاصل: أن هذه قاعدة عظيمة: أن الجريمة تختص بمن فعلها، ولا تتناول غيره.

فإن قلت: يرد على هذا أن الله جعل دية الخطأ على العاقلة، ولم يجعلها على القاتل، أليس هذا فيه تحميل لغير المذنب بذنب غيره؟

نقول: لا، هذا من العدل والتعاون، لما كان القاتل خَطَأ غير متعمد، ناسب ذلك أن تعينه عصبته، كما أنهم يرثون ماله لو مات، فكذلك يحملون عنه الخطأ الذي وقع فيه من غير قصد. أما المتعمد للجريمة فهذا يختص جزاؤه به ولذلك لا تحمل العاقلة عمدًا.

#### المسألة الذامسة والتسعون تعيير الرجل بنقص في غيره

تَعْيِيرُ الرَّجُلِ بِمَا فِي غَيْرِهِ، فَقَالَ: «أَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ؟! إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ».

# الشرح

هذا في قصة أبي ذر ريط الله الله عنه الله عنه السابقين السابقين السابقين الأولين إلى الإسلام، قـال له: يا ابن السـوداء؛ لأن أمه سـوداء، قــال له عَلَيْكُمْ : «أَعَيَّرْتَهُ بِأَمِهِ؟ إنك أمرؤ فيك جاهلية» .

فتعيير الشخص بشيء ليس فيه، وإنما هو في غيره، أو بدناءة نسبه، هو من أمور الجاهلية، وليس كل من كانت فيه خصلة من خصال الجاهلية يكون كافرًا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٠، ٢٠٥٠). ومسلم (١٦٦١).

#### المسألة السامسة والتسعون افتخارهم بأعمالهم الطيبة

الافْتِخَارُ بِوَلايَةِ البَيْتِ، فَذَمَّهُمُ اللهُ بِقَوْلِهِ: ﴿مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ﴾ (سورة المؤمنون: ٧٦).

# الشرح

من مسائل الجاهلية: أنهم يفتخرون بقيامهم على المشاعر، بسدانتها وتنظيمها، ورفادة الوافدين إليها، وسقاية الحجيج، فهم يفتخرون بهذا العمل همستكبرين به السورة المؤمنون: ٢٧) أي: بولاية البيت، وبخدمة البيت الشريف، وبخدمة الوافدين إليه، يفتخرون بهذا على غيرهم من العرب، فهذا من أمور الجاهلية؛ لأن خدمة بيوت الله عبادة، فلا يجوز للإنسان أن يفتخر بالعبادة؛ لأنه يتقرب بها إلى الله، لا يريد الثناد من الناس والمدح من الناس، بل يحمد الله أن جعله عمن يقومون بهذا العمل، دون أن يتكبر به أو أن يفتخر به.

فهم بدلاً من أن يؤمنوا بالرسول وبالكتاب ويتبعوه، يفتخرون بعملهم في البيت، ويظنون أن هذا يكفيهم عن اتباع الكتاب واتباع الرسول عليها ، هذا وجه الذم لهم؛ أنهم اعتاضوا عن اتباع الكتاب بخدمة البيت، ظنًا منهم أنها تكفيهم، فهذا من أمور الجاهلية.

والله جلَّ وعلا يقول: ﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللّهِ لا يَسْتَوُونَ عِندَ اللّهِ ﴾ (سورة التوبة: ١٩) نعم، سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام عمل صالح، ولكن لا يفتخر الإنسان بهذا، ويظن أنه يكفيه بل عليه أن يسهم بالأعمال الصالحة الأخرى، التي هي أجلُّ من سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، وهي الجهاد في سبيل الله، والإيمان بالله، والهجرة، وأعمال جليلة.

فالإنسان لا يقتصر على عمل ويظن أنه يكفيه، لاسيما إذا ظن أنه يكفيه عن اتباع القرآن والسنة. والآن هناك من يظنون أن سكناهم في مكة والمدينة تكفيهم عن العمل حتى قال قائلهم: النائم فيه \_ يعني الحرم \_ خير من القائم في غيره وهذا غرور من الشيطان.

#### المسألة السابعة والتسعون افتخارهم بانتسابهم إلى الطيبين مع مخالفتم لهم

الْافْتِخَـارُ بِكَوْنِهِمْ ذُرِيَةَ الْأَنْبِيَاءِ، فَأَتَى اللهُ بِقَوْلِهِ: ﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ﴾ (سورة البقرة: ١٣٤).

#### الشرح

من عمل بني إسرائل: أنهم يفتخرون بكونهم ذرية الأنبياء، دون أن يتبعوهم، ولاسيما خاتم الأنبياء محمد عليهم ، وكان الواجب عليهم أن يتبعوه، أما أن يقولوا: نحن ذرية الأنبياء، ويكتفوا بهذا، دون أن يتبعوهم، فهذا رد الله عليه بقوله تعالى: ﴿تِلْكَ أُمُةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتَ ﴾ (سورة البقرة: ١٣٤).

فالإنسان يُعتبر بعمله هو، لا بعمل غيره، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أفضل الخلق، ولكن هذا لا يغني عن ذريتهم إذا لم يتبعوهم، فأعمال الأنبياء لهم، وأنتم لكم أعمالكم، وكذلك كل من يفتخر بعمل آبائه وأجداده، وأنهم صالحون وأنه علماء، ويظن أن هذا يكفيه عن أن يعمل هو، كالذين ينتسبون إلى أهل البيت، ويظنون أن انتسابهم إلى أهل البيت يكفيهم دون أن يقوموا هم بأعمال صالحة، هذا من هذا القبيل.

وكذلك الذين يتوسلون بعمل النبي، أو بجاه النبي، أو بعمل الأولياء أو الصالحين، ما علاقتهم بعمل غيرهم؟ عملهم لهم، وعملك لك، ولا ينفعك عملهم، يوم القيامة لا أحد ينفع أحدًا ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ (سورة

البقرة: ٢٨٦)، فلا ينفعك يوم القيامة إلا عملك ﴿ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلا تُسَأَلُونَ عَمّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (سورة البقرة: ١٣٤)، فهذا فيه رد على الذين يتوسلون بالأولياء والصالحين أو بجاههم، أو يكتفون بانتسابهم إلى الصالحين أو إلى الأنبياء، أو قرابتهم منهم، دون أن يعملوا لأنفسهم، يقول عَيْنِي : «يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئًا، يا عباس عم رسول الله، يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنكم من الله شيئًا، يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئًا. . (١)

فالرسول يقول الأقرب الناس إليه: «لا أغني عنكم من الله شيئًا» فكونكم تنتسبون إلى الرسول، أو قرابة السرسول، أو قرابة الأولياء والصالحين، أو تتوسلون بجاههم، هذا لا ينفعكم شيئًا.

ويوم القيامة يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿يُومُ لا تَمْلكُ نَفْسٌ لَنَفْسِ شَيئًا وَالأَمْرُ يَوْمَئذَ لِللّهِ ﴿ (سورة الانفطار: ٢٠٠٠)، وقال تعالى: ﴿يَوْمُ يَفُرُ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ (٣٠) وَأَمِّهِ وَأَبِيهِ (٣٠٠) وَصَاحِبَتهُ وَبَيهِ (٣٠٠) لَكُلّ امْرِئَ مِنْهُمْ يَوْمَئذِ شَأْنٌ يُغْيِهِ ﴾ (سورة عبس: ٣٤-٣٧). كل مشرَر مفسه؛ حتى إن عيسى عليه السلام يقول: رب، لا أسألك مريم التي ولدتني، نفسي نفسي .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٧٥٣، ٢٥٢٧، ٤٧٧١). ومسلم (٢٠٦).

## المسألة الثامنة والتسعون المسألة الثامة على من دونهم في ذلك الفتخارهم بصنائعهم على من دونهم في ذلك

الافْتِخَارُ بِالصَّنَائِعِ، كَفِعْلِ أَهْلِ الرُّحْلَتَيْنِ عَلَى أَهْلِ الحَرْثِ.

#### الشرح

الافتخار بالصنائع: التاجـر يفتـخر بتجـارته على الحرفي، وعلى النـجار وعلى الخداد، والموظف يفتخر بوظيفته على من دونه من الموظفين.

المسلم لا يحتقر من هو دونه، بل لا يحتقر الناس عمومًا، فكيف يحتقر المسلمين لأجل حرفهم، وأنها دون حرفته؟ هذا من أمور الجاهلية، كما ذكر الله عن قريش في الرحلتين، فالله سبحانه وتعالى أنعم على قريش بالرحلتين التجاريتين، رحلة الشتاء إلى اليمن، ورحلة الصيف إلى الشام؛ للتجارة، فهم يفتخرون على الناس بأنهم أصحاب الرحلتين، ويفتخرون على من دونهم من المزارعين وأهل الحرث.

وهذا يتناول كل من افتخر بصنعته أو وظيفته على من دونه، فالإنسان لا يستكبر.

ومن ذلك: تنقصهم لمن حرَفُهُمْ وصنائعهم ليست مثل حرف أشرافهم، كالحدادين والنجارين، وهذه خصلة لاتزال موجودة في بعض الناس.

ومن هذا الباب: الذين يحتقرون أثمة المساجد والمؤذنين، مع أن وظيفة الإمام هي أفضل الوظائف، وهي عمل الرسول عَلَيْكُم ، وكذلك وظيفة المؤذن، فأشرف وظيفة هي وظيفة الإمام والمؤذن، فهما أشرف من عمل الوزير، وأشرف من جميع الأعمال.

#### المسألة التاسعة والتسعون نظرتهم إلى الدنيا نظرة إعجاب

عَظَمَـةُ الدُّنْيَا فِي قُلُوبِهِمْ، كَقَـوْلِهِمْ: ﴿ وَقَالُوا لَوْلا نُزِلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْن عَظيم﴾ (سورة الزخرف: ٣١).

#### الشرح

من مسائل الجاهلية: عظمة الدنيا في نفوسهم، فالذي عنده دنيا هو العزيز عندهم، والذي ليس عنده دنيا ذليل محتقر عندهم، حتى في الرسالة ـ التي هي اختيار من الله جلَّ وعلا ـ يرون أنها يجب أن تكون في الأغنياء، ولا تكون في الفقراء، ويقولون: الله ما وجد إلا يتيم أبي طالب ليرسله؟! (يعنون محمدًا عَلَيْكُم) الفقراء، ويقولون: الله ما وجد إلا يتيم أبي طالب ليرسله؟! (يعنون محمدًا عَلَيْكُم) مكة والطائف، وهذا الله من ألقريتين عظيم (سورة الزعرف: ٣١). القريتيان: مكة والطائف، وهذا الرجل هـ و الوليد بن المغيرة في مكة، أو حبيب بن عـ مرو الثقيفي ـ وقيل: عـ وقيل: عـ وقيل: عـ وقيل: هـ والله اليق بالرسالة، أما أن تذهب ليتيم فـ قيـ و، وهـ و محمد عليك ، فهذا غير لائق عندهم.

قال تعالى: ﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ﴾ (سورة الـزخرف: ٣٢) أي: يتدخلون في أعمال الله جلَّ وعلا، ويريدون أن يقسموا رحمة الله، ولا يثقون بقسمة الله عزَّ وجلَّ: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتُهُ﴾ (سورة الانعام: ١٢٤).

#### المسألة المانة الاستدراك والاقتراح على الله

التَّحَكُّمُ عَلَى اللهِ، كَمَا فِي الآيَةِ السَّابِقَةِ.

#### الشرح

التحكم على الله: يعني الاقتراح على الله، كما في الآية: ﴿ لَوْلا نُزِلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلُومِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمِ ﴿ (سورة الزخرف:٣١). كأن الله جلَّ وعلا لا يعلم ما في نبيه من الصلاحية وهم يعرفون الصلاحية، فهذا \_ والعياذ بالله \_ استدراك على الله، كما قالوا: ﴿ لَوْلا نُزِلَ عَلَيهُ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً ﴾ (سورة الفرقان:٣٢)، ويقتسرحون على الله، ويقولون: كيف يفرق الله القرآن وينزله منجمًا، ولم ينزله جملة واحدة؟ يتدخلون فيما لا يعنيهم وفيما لا علم لهم به.

ئم بيَّن سبحانه الحكمة في إنزال القرآن مفرقًا، وقال: ﴿كَذَلِكَ لِنُشَبِّتَ بِهِ فُوَادَكَ وَرَئَلْنَاهُ تَرْيِيلاً ﴾ (سورة الفرقان: ٣٦-٣٣)، وقال تعالى: ﴿وَقُرْآنًا فَرَقَنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكُثُ وَنَوْلُنَاهُ تَنزِيلاً ﴾ (سورة الإسراء: ٢٠١). وقال تعالى: ﴿وَقُرْآنًا فَرَقَنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكثُ وَنَوْلُنَاهُ تَنزِيلاً ﴾ (سورة الإسراء: ١٠١). وأيضًا لأجل التسهيل لوقت العمل به، ولو نزل القرآن جملة واحدة ما استطاع الناس العمل به وكذلك الله نزله منجمًا على حسب الوقائع؛ لأجل أن يبين حكم كل نازلة أو كل حادثة، هذه هي الحكمة في تنزيل القرآن مفرقًا.

ولا يخلو الزمان الآن ممن هم على هذه الشاكلة، يتدخلون في النصوص، ويقترحون على الله ورسوله، أنه لو كان النص كذا، أو كان الحديث كذا وكذا، يقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي الله وَرَسُولِه ﴾ (سورة الحجرات: ١) لا تقترحوا على الله وعلى الله وعلى الرسول، عليكم بالإيمان بالله، والعمل بما أنزل الله، دون الاقتراحات والاعتراضات.

### المسألة العادية بعد المائة احتقارهم للفقراء

ازْدِرَاءُ الْفُقَرَاءِ، فَأَتَاهُمْ بِقَولِهِ: ﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيَّ﴾ (سورة الأنعام: ٥٠).

#### الشرح

هذه سبق لها نظير، وهو أنهم يتركون اتباع الأنبياء؛ لأن الفقراء هم الذين اتبعوهم ﴿قَالُوا أَنُوْمِنُ لَكَ وَاتَبَعَكَ الأَرْذُلُونَ﴾ (سوره الشعراء: ١١١) أي: الفقراء والذين لا شأن لهم في المجتمع، وهذا من دين الجاهلية، حتى إنهم طلبوا من النبي عِيَّاتُ أن يمنع هؤلاء من أن يجلسوا معهم؛ تكبرا، فأنزل الله تعالى: ﴿وَلا تَطْرُدِ الّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدُهُمْ فَتَكُونَ مَنَ يُريدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدُهُمْ فَتَكُونَ مَنَ الظّلينَ﴾ (سورة الانعام: ٥٠). فلو طردهم عليه الصلاة والسلام لكان من الظالمين.

ثم قال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ فَتَنَا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُوا أَهَوُلاءِ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِم مَّنْ بَيْنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ( ٥٠٠ وَإِذَا جَاءَكَ الّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ اللَّهُ بِأَعْلَمَ مِنْ عَمِلُ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَة ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (سورة الرّخمة أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَة ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (سورة الأنعام: ٥٠-٥٥) فمن اتبع الحق ولو كان فقيرًا وفيه الكريم عند الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يستحق أن يقابل بالمقابلة الحسنة ويفسح له في المجلس، وأما من أعرض عن الحق واستكبر عنه فهذا لا يستحق التكريم؛ لأنه هو الذي أهان نفسه، فيستحق الإبعاد والإقصاء والهجر.

#### المسألة الثانية بعد المانة اتهامهم لأهل الإيمان في نياتهم ومقاصدهم

رَمْيُهُمُ ٱتّْبَاعَ الرُّسُلِ بِعَدَم الإِخْلاص، وَطَلَبِ الدُّنْيا، فَأَجَابَهُمُ بِقَولِهِ: ﴿مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ﴾ (سورة الانعام: ٥٢) الآية، وَآمَثْنَا لُهَا.

#### الشرح

من اعمال المجاهلية: أنهم يرمون الفقراء بأنهم ما آمنوا إلا من أجل أن يحصلوا على شيء من مطامع الدنيا، كما قال آل فرعون لموسى عليه السلام هو وهارون: ﴿وَتَكُونَ لَكُمَا الْكَبْرِيَاءُ فِي الأَرْضِ ﴾ (سورة يونس: ٢٨)، وقال قوم نوح: ﴿مَا هَذَا إِلاَّ بَشَرٌ مِّ عَثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَصَّلَ عَلَيْكُمْ ﴾ (سورة المؤمنون: ٢٤) يرمون الأنبياء بأنهم يريدون الشرف والرئاسة، ويرمون فقراء المؤمنين بأنهم يريدون الغنى والثروة باتباعهم الرسول عَيَّاتُكُم، فالله جلَّ وعلا قال: ﴿وَلا تَطْرُدِ اللَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْفَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ﴾ (سورة الانعام: ٢٥). فهذا رد عليهم بقولهم في المؤمنين: إنهم يريدون الدنيا، والله عزَّ وجلً يقول: ﴿يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ﴾ فأثبت لهم الإخلاص.

## المسائل: الثالثة، والرابعة، والنامسة، والسامسة، والسابعة، والثامنة بعد المائة كالمرابعة، والثامنة بعد المائة كالمربعة المائة كالمربعة المائة كالمربعة المائة كالمربعة المائة كالمربعة المائة كالمربعة المائة المربعة المائة المائة المربعة المائة المائة

الكُفْرُ بِالْمَلائِكَةِ، الكُفْرُ بِالرُّسُلِ، الكُفْرُ بِالحُثْبِ، الإِعْرَاضُ عَمَّا جَاءَ عَنِ اللهِ، الكفُذُرُ بِاليَوْم الآخر، التَّكْذيبُ بِلِقَاءِ اللهِ.

#### الشرح

كل هذه المسائل من أمور الجاهلية: فهم لا يؤمنون بالكتب، ولا يؤمنون بالرسل، ولا يؤمنون بالملائكة، ولا يؤمنون باليوم الآخر، ولا يؤمنون بلقاء الله؛ لأن هذه من أمور الغيب، وهم لا يؤمنون بالغيب، وإنما يؤمن بهذه الأمور من يؤمن بالغيب، فلذلك كفروا بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر؛ ولهذا أثنى الله على الذين يؤمنون بالغيب في أول القرآن فقال: ﴿ . . هُدًى لِلْمُتَقِينَ آ اللّهِ يَنْ يُؤْمِنُونَ بالغيب وي أول القرآن فقال: ﴿ . . هُدًى للْمُتَقِينَ آ اللّه يَا والوحي، والإيمان بالله يكفرون بهذه الأمور، ويكفرون بلقاء بالغيب، والجاهلية لا يؤمنون بالغيب، فلذلك يكفرون بهذه الأمور، ويكفرون بلقاء الله يوم القيامة.

#### المسألة التاسعة بعد المانة تكذيبهم لبعض ما أخبرت به الرسل

الْتَكَذيبُ بِبَعْضِ مَا أَخْبَرتُ بِهِ الرَّسُلُ عِنِ الْيَوْمِ الْآخِرِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ: ﴿ أُولُكُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلَقَائِهِ ﴾ (سورة الكهف:١٠٥)، ومِنْهَا: التَّكُذيبُ بِقَولِهِ: ﴿ مَالِكَ يَوْمُ الدّينِ ﴾ (سورة الفاعة:٤)، وقَوْلِهِ: ﴿ لاَ بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلُةٌ وَلا شَفَاعَةٌ ﴾ (سورة البقرة:٤٥٢)، وقَوْلِهِ: ﴿ إِلاَّ مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ (سورة الزخرف:٨٦).

#### الشرح

ومنهم من يكذب بالحساب، كسما في قوله: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ (سورة الفاتحة:٤)، فالدين هنا هو الحساب،، وهم يكذبون به، وبالجزاء على الأعمال.

وقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ . . . ﴾ (سورة البقرة: ٢٥٤) وهذا البوم هو يوم الدين . . . ﴿ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فيه وَلا خُلُةٌ وَلا

شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الطَّالُونَ ﴾ (سورة البقرة:٢٥٤)، إذا لم يكن معك عمل صالح يوم القيامة فإنه لا حيلة لك في ذلك اليوم في النجاة، فلا تجد أعمالاً تباع فتشتريها كما يشتري الإنسان الحوائج في الدنيا . . . ﴿وَلا خُلَةٌ ﴾ . . . فإذا لم تجد أحداً يبيع لك في الدنيا، فيمكن أن يكون لك صديق تذهب إليه، فيعطيك مما عنده، ولكن لا توجد خلة يوم القيامة، ولن ينفعك أحد ولو كان صديقك، ولكن ربما يشفع لك أحد، ويتوسط لك كما في الدنيا، وهذا أيضًا غير موجود يوم القيامة ﴿وَلا شَفَاعَةٌ ﴾ .

إذا تقطعت عنك كل الوسائل يوم القيامة، وليس لك حيلة، إلا إذا كان معك عمل صالح قدمته لنفسك، وأعظم ذلك: التوحيد والسلامة من الشرك، ولذلك قال تعالى: ﴿وَلا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلاَّ مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ (سورة الزخرف: ٨٦)، ﴿شَهِدَ بِالْحَقِّ ﴾ أي قال: لا إله إلا الله، في الدنيا، ومات عليها، ولا يكفي أن يقول: لا إله إلا الله، بل لابد أن يعلم معناها، ولذلك قال: ﴿وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ فلا يكفي مجرد اللفظ من غير فهم للمعنى، ولا يكفي اللفظ ومعرفة المعنى بدون العمل بمقتضاها؛ لأن العلم وسيلة للعمل، فإذا لم يكن مع العلم عمل فلن تنفعك لا إله إلا الله.

## المسألة العاشرة بعم المائة اعتداؤهم على دعاة الحق

قَتْلُ النبِينَ يَأْمُرُونَ بِالقِسِّطِ مِنَ النَّاسِ.

#### الشرح

من جملة أعمال اليهود القبيحة: قتل الأنبياء، وقتل الدعاة إلى الله، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللهِ يَكْفُرُونَ بِالقَسِطْ مِنَ تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهِ مُنَ يَكْفُرُونَ بِالقَسِطْ مِنَ النَّاسِ فَبَشِرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (سورة آل عمران: ٢١).

وكذلك من قام في وجه الحق وصد عن سبيل الله، وقتل الدعاة إلى الله، والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، فإن الآية الكريمة تتناوله؛ لأنه سلك مسلك أهل الجاهلية، فيكون حكمه حكمهم.

### الهسألة الدامية عشرة بعم الهانة الإيمان بالباطل

الإيمانُ بِالجِبِنْتِ والطَّاعُوتِ.

#### الشرح

قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ ﴾ (سورة النساء:١٥)، والجبت: قيل: هو السحر، وقيل: الشيطان، والطاغوت: من تجاوز حدود الله.

وسبب نزول الآية: أن اليهود الذين كانوا بالمدينة لما هاجر النبي علي الله المدينة، وعقد معهم المعاهدة على ألا يقاتلوا المسلمين، وأن يدافعوا عن المدينة مَنْ قَصَدَها، وأعطوا العهد على ذلك، فلما ضاقوا بالنبي وأصحابه ذرعًا، ورأوا أن الإسلام ينتصر وينمو، ذهب سادتهم إلى قريش بمكة يستنجدون بهم على الرسول علي المرسول علي ويريدون منهم أن يذهبوا معهم لقتال النبي علي الله قريشًا أن يسألوا هؤلاء وقالوا لهم: أنتم أهل كتاب، فأينا على الحق، محمد علي أم نحن؟! قالوا: ماذا أنتم عليه؟ قالوا: نحن نكرم الضيف، ونصل الأرحام، ونسقي الحجيج، وكذا وكذا، وأما محمد فإنه سب الهتنا، وعاب ديننا، وخالف دين أجداده، وقطع أرحامنا و..، و..، و.، فقالوا لهم: أنتم على حق، ومحمد على باطل، وهم يعلمون أن محمدًا على حق، وهو رسول الله، وأن هؤلاء عبدة أصنام وأوثان، فقال يعلمون أن محمدًا على حق، وهو رسول الله، وأن هؤلاء عبدة أصنام وأوثان، فقال كَفُرُوا هَوُلاء أهدَىٰ من الذين أَوتُوا نَصِيبًا مِن الْكِتَابِ يُؤْمنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفُرُوا هَوُلاء أهدَىٰ من الذين آمنُوا سَيلاً هن سورة النساء: ١٥).

ولاحظ كيف أن الله قال: ﴿ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ ﴾ مع أن الأمر موافقة في الظاهر فقط، وسماه إيمانًا، فدل على أن الموافقة للكفار على ما هم عليه من غير إكراه إيمانٌ بما هم عليه، ولو لم يعتقد بقلبه.

وهناك أناس الآن يقولون: إن الإنسان لا يكفر ولو قال الكفر حتى يعتقده بقلبه، فلو قال كلام الكفر من غير إكراه، وفعل أفعال الكفار، وسب الله ورسوله، وفعل ما فعل، فاي فاي كلام الكفر عند هؤلاء حتى يُعلم ما في قلبه. وهذا مذهب غلاة المرجئة، نسأل الله العافية والسلامة.

فالله وصف هؤلاء بأنهم ﴿ يُؤُمْنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاعُوتِ ﴾ مع أن ما حدث منهم هو موافقة في الظاهر، وهم في قلوبهم يعتقدون أنهم خاطئون، وأن محمداً على الحق، لكن حملهم الكبر والحسد وعداوة السرسول أن يوافقوهم في الظاهر، وكفَّرهم الله بذلك.

وهذه دقيقة عظيمة من مسائل التكفير، وفيها رد علي من يقول: لا يكفر الإنسان مهما قال، ومهما فعل، ومهما أتى من الكفر، ولو سب الله ورسوله، حتى يعلم أنه في قلبه يوافق على هذا الشيء! نسأل الله العافية من هذا الضلال.

#### المسألة الثانية عشرة بعد المانة تضضيلهم الكفر على الإيمان

تَفْضِيلُ دِينِ الْمُشْرِكِينَ عَلَى المُسْلِمِينَ.

#### الشرح

كما حدث من اليهود مما جاء ذكره في المسألة السابقة.

وهذا يتناول كل من فضل دين الكفر على دين المسلمين، أو ساوى بينهما، ومن ذلك الذين يحاولون التقريب بين الأديان الـثلاثة: اليهـودية والنصرانيـة والإسلام، ويقولون: كلها أديان سماوية، يجب التآخي بين أصحابها والتعاون فيما بينهم.

#### المسألة الثالثة عشرة بعد المانة خلط الحق بالباطل ليُقبل الباطل

لَبْسُ الحَقُّ بِالبَاطِلِ.

#### الشرح

من عادة الكفار وأهل الجاهلية \_ من اليهود والنصارى وغيرهم \_ لَبْسُ الحق بالباطل، واللَّبسُ: هو الخلط. فهم يخلطون الحق والباطل؛ من أجل أن يروج الباطل؛ لأنه لو كان الباطل وحده ما قبله أحد، لكن إذا لبس بالحق فإن الأغرار من المؤمنين وقاصري النظر يقبلونه، ويقولون: هذا فيه حق، فيقبلونه كله، أما لو أنهم قبلوا الحق منه فقط وردوا الباطل، كان حسنًا، ولكن إذا قبلوه كله فهذا هو الخطأ، فالواجب على أهل النظر وأهل العقول السليمة أنهم لا يقبلون الأشياء على عواهنها، بل يُمحصُونها ويختبرونها، فيقبلون ما كان فيها من حق، ويردون ما كان فيها من حق، ويردون ما كان فيها من باطل.

فالكفار قد يذكرون الحق، لا رغبة في الحق، ولا محبة له؛ وإنما يذكرونه من أجل ترويج الباطل به، والواجب التنبه لهذا الأمر، وهو تمييز الأشياء، وعدم التسرع في قبولها لما يظهر فيها من بريق الحق، حتى تُختبر وتُمحَّص، ويُؤخذ ما فيها من حق، ويُردُّ ما فيها من باطل، وهذا إنما يعلمه أهل العلم وأهل البصيرة، وأما العوام والجهال وقاصروا النظر وفي مثل هذه الأمور، وتنطلي عليهم، لكن الواجب عليهم أن يسألوا أهل العلم، ويستشيروا أهل النظر قبل قبولها؛ حتى يَسْلَمُوا من التمويه.

#### المسألة الرابعة عشرة بعد المائة كتمان الحق مع العلم بـه

كِتْمَانُ الحَقُّ مَعَ العلِّمِ بِهِ.

#### الشرح

من مسائل أهل الجاهلية: من اليهود والنصارى والوثنين، وغيرهم من طوائف الكفر: كتمان الحق مع العلم به، وهذا يظهر في أهل الكتاب من اليهود والنصارى أكثر؛ فإنهم يعلمون الحق، ولكنهم يكتمونه، ولا يبينونه للناس؛ من أجل مصالحهم الدنيوية، أو من أجل إرضاء الناس، وأعظم الكتمان أنهم علموا أوصاف محمد على التوراة والإنجيل، وعلموا صحة رسالته وما جاء به، ومع هذا كتموا ذلك، وأنكروا رسالة محمد على النقيل ، كما ذكر الله تعالى ذلك عنهم في مواضع من القرآن، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ الله يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَكَتُابَ يَعْرِفُونَ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴾ (سورة البقرة: ٢٤١- يَكُتُمُونَ النّه في سياق تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، يعلمون أن رسول الله على السلام، يعلمون أن رسول الله على العلم في ذلك.

وكذلك كل من كتم حقًا وهو يعلمه من غير اليهود والنصارى، حتى من المسلمين، من كتم الحق ولم يبينه للناس، فإنه على طريقة اليهود والنصارى، كما قال سبحانه وتعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ الّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنَهُ لِلنّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ فَبَنَدُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلاً ﴾ (سورة آل عمران:۱۸۷)، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الّذِينَ

يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْد مَا بَيَّنَاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكَتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَالْكَالِّ عَنُوبٌ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التُّوَّابُ الرَّحِيمِ (سورة اللَّعَنُونَ (١٥٥- ١٥٠). البقرة: ١٥٩- ١٥٠).

شرط في قبول توبتهم: البيان لما كتموه، فلا تكفي التوبة المجملة، ولكن لابد من البيان، فيجب على من علم الحق أن يبينه للناس، ولا يشتري به ثمنًا قليلاً، فيكتمه من أجل أن ينال مصلحة من مصالح الدنيا، أو من أجل أن يرضي الناس، فالله أحق أن يخشأه \_ عز وجل \_ وأن يرضيه، فلا يجوز كتمان الحق لمن قدر على بيانه وإظهاره، أما من لم يقدر، أو يخاف بالبيان فتنة أكبر، فإنه معذور، لكن من لم يكن عنده مانع من البيان، وإنما كتم الحق من أجل رغبته هو ومصلحته هو، فهذا يلعنه الله ويلعنه اللاعنون.

فهذه صفة اليهود، وهي منطبقة على كل من كتم الحق، من أجل اتباع الهوى، ولم يبينه للناس، وإذا سئل عن حكم مسألة أجاب بغير الحق وهو يعرف الجواب الصحيح، فهذا من كتمان الحق، والله جلَّ وعلا أمر بقول الحق ولو على النفس: ﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ ﴾ (سورة النساء: ١٣٥)، فيجب بيان الحق في الشهادات وفي غيرها.

وأشد من كتمان الشهادة: كتمان العلم، الذي هو حياة الناس وهدايتهم إلى الصراط المستقيم، فالواجب بيان الحق، وعدم المداهنة، ومن ذلك: إذا رأى الناس على باطل أو خرافات أو شرك، فإنه لا يسكت، بل يجب عليه أن يبين، ولا يترك الناس يقعون في عبادة القبور، وعبادة الأضرحة، ومزاولة البدع المضلة، ويسكت ويقول: ليس لي شأن بالناس، أو يرى الناس يتعاملون بالمعاملات المحرَّمة ويسكت، فهذا كتمان للعلم وخيانة للنصيحة، فالله لم يعطك هذا العلم من أجل أن تسكت

عليه، وإنما حَمَّلُك إياه من أجل أن تبينه للناس، وأن تدعو إلى الله على بصيرة، وأن تحاول إخراج الناس من الظلمات إلى النور.

فلا يسوغ للعلماء أن يسكتوا، وهم يقدرون على البيان، لاسيما إذا رأوا الناس في ضلال وشرك وبدع وخرافات، فلا يسعهم السكوت، فإن سكتوا فإن هذا من كتمان العلم الذي عاب الله به اليهود والنصارى، فكيف إذا قال بخلاف الحق وهو بعلمه، وأفتى بخلافه متعمداً، من أجل إرضاء الناس، أو من أجل تمشية الأمور، أو من أجل أن يساير الناس على ما هم عليه؟!، فالحق أحق أن يتبع، فأنت ترضي الله عز وجل ولا ترضي الناس وهم على باطل، وفي الحديث: من المتمس رضا الله بسخط الله، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، رضى الله عليه واسخط عليه الناس،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (٤/ ٢٠- ٦٠٠ رقم ٢٤١٩). وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٠٩٧).

#### المسألة النامسة عشرة بعد المانة القول على الله بغير علم

قَاعِدَةُ الضَّلالِ، وَهِيَ: القَوْلُ عَلَى اللهِ بِغَيْرِ عِلْمِ.

#### الشرح

قاعدة النصلال: أي أصل ضلال العالم ومنشؤه، القول على الله بغير علم.

والقول على الله بلا علم أعظم من الشرك؛ ولذلك قال الله جلَّ وعلا: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِنْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللهِ مَا لَمْ يُنْزِلْ بِهِ سُلُطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾ (سورة الاعراف:٣٣). فجعل القول على الله فوق الشرك بالله عزَّ وجلَّ، فلا يجوز لأحد أن يقول على الله بغير علم، كأن يقول: إن الله حرم كذا، أو: إن الله أباح كذا، أو: إن الله شرع كذا، وهو غير مشروع، هذا قول على الله بغير علم، والعياذ بالله. أو يفتي وهو لا يعلم، بل يتخرَّص، وهذا قول على الله وكذبً وجلًا ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى الله وَكَذَب على الله عزَّ وجلًا ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى الله وَكَذَب بالله على الله عن قول المورة الزمر: ٣٢). فلا يجوز القول على الله بلا علم .

والرسول عَلِيَّا إذا سُتُمل عن شيء لم ينزل عليه فيه وحي يؤجل الإجابة حتى ينزل عليه الوحي من الله عزَّ وجلَّ، فكيف بغيره؟ والعالم يخفى عليه أشياء كثيرة، فإذا لم يكن عندك وضوح في المسألة ودليل من الكتاب والسنة، فقل: لا أدري، ولا ينقص هذا من علمك وقدرك، بل يزيد هذا من قدرك عند الله سبحانه.

فقد سُئل الإمام مالك \_ رحمه الله \_ عن أربعين مسألة، فأجاب عن بعضها، وقال عن أكثرها: لا أدري. قال له السائل: أنا جئتك من بلاد بعيدة، وتحملت سفرًا، وتقول: لا أدري. فقال له الإمام مالك: اركب راحلتك، واذهب إلى البلد الذي جئت منه، وقل للناس: سألت مالكًا، وقال: لا أدري. وهكذا أهل العلم وأهل الخشية من الله عزَّ وجلَّ.

وحتى في التأليف: فالإنسان لا يؤلّف وهو ليس عنده أهلية للتأليف، فليتنا سَلَمنا من كثير من المؤلفات والرسائل، ولم تبق لنا إلا الكتب الصحيحة الموافقة للكتاب والسنة. والمشكل أن هذه الكتب والرسائل ستبقى وتضلل أجيالاً بعدك، وتكون أنت المستوول عنها، الإنسان يتقي الله في فتواه، وفي كتابه، وفي كلامه، وفي حديثه، وفي محاضرته، فلا يقول إلا ما يغلب على ظنه أنه صواب، وأنه موافق للكتاب والسنة.

#### المسألة السامسة عشرة بعم المانة تناقض أقوالهم وتضاربها

التَّنَاقُضُ الوَاضحُ، لِمَا كَذَّبُوا بِالحَقِّ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيجٍ ﴾ (سورة ق:٥).

#### الشرح

التناقض: هو تضارب الأقوال واختلافها، فمن ترك الحق فإنه يُببتلى بالتناقض وتصارب أقواله؛ لأن الضلال يتشعب، ولا حد لشعبه. وأما الحق: فإنه شيء واحد لا يتشعب ولا يختلف، والله جلَّ وعلا يقول: ﴿فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِ إِلاَّ الضَّلال﴾ (سورة يونس: ٣٢). فمن ترك الحق وقع في الضلال، والضلال متاهة والعياذ بالله، فتجد أصحابه مختلفين فيما بينهم؛ بل تجد الواحد منهم مختلفة آراؤه؛ لأنه ليس عنده هدىً يسير عليه، وإنما يتخبط، تارة يقول كذا، وتارة يقول كذا.

قال تعالى: ﴿بَلْ كَذَبُوا بِالْحَقِّ لِمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرِ مَّرِيجٍ ﴾ (سورة ق:٥) يعني: مختلف، فأهل الباطل يختلفون فيما بينهم، ويتعادون ويضلل بعضهم بعضًا، أو يكفر بعضهم بعضًا، أما أهل الحق المتمسكون بالحق فإنهم لا يختلفون، وإن اختلفوا عن اجتهاد فإنهم لا يتعادون ولا يتقاطعون، وإذا تبين لهم الصواب رجعوا إليه، وتركوا أقوالهم، قال تعالى: ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ﴿ (سورة الساء:٥٥)، ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولَ ﴾ (سورة النساء:٥٩).

وتجدون الخلاف بين الأثمة الأربعة وبين الفقهاء، ولا أحد منهم ضلَّل الآخر أو كفَّر الآخر، كل يعمل بحسب ما يظهر له من الدليل، وإذا ظهر أنه مخالف رجع إلى الحق. أما أهل الضلال فليس لهم مرجع يرجعون إليه، وإنما مرجع كل منهم إلى هواه، والأهواء تختلف.

#### الهسألة السابعة عشرة بعد الهانة الإيمان ببعض ما أنزل دون بعض

الإيمانُ بِبِعُضِ المُنَزَّلِ دُونَ بَعْضٍ.

#### الشرح

الإيمان ببعض المنسزل من عند الله عز وجل دون بعض سمة اليه و و النصارى، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لا تَمْبُدُونَ إِلاَّ اللهَ وَبِالْوالدَيْنِ إِحْسَانَا وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسنًا وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مَنْكُمْ وَأَنتُم مُعْرِضُونَ ( مَن وَإِدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لا تَسْفَكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلا تُخْرِجُونَ أَنفُسكُمُ مِن دِيَارِكُمْ مَن دِيَارِهِمْ مَنْكُمْ وَأَنتُم مُعْرِجُونَ أَنفُسكُم مِن دَيَارِهِم ثُمَّ الْفَرَائِمُ وَأَنتُم مُعُرِجُونَ أَنفُسكُمْ وَتُخْرِجُونَ أَنفُسكُمْ وَتُخْرِجُونَ أَنفُسكُمْ مِن دِيَارِهِم تُمُّ الْفَرَونَ وَإِن يَأْتُوكُمْ أَسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُو مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَقْتُومُنُونَ تَقَاهُونَ وَإِن يَأْتُوكُمْ أَسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُو مَعُومَ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَقْتُومُنُونَ بَعْضِ الْكَتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضَ الْكَتَابِ وَتَكَفُّرُونَ بِبَعْضَ الْكَتَابِ وَتَكَفُّرُونَ بِبَعْضَ الْكَتَابِ وَتَكَفُرُونَ بِيعْضَ الْكَتَابِ وَتَكَفُّرُونَ إِلَى أَشَدَ الْفَذَابُ وَلَا هُمَ يُنصَرُونَ فَى الْحَيَاةِ الدُنْيَا وِيَوْمَ الْقَيَامَة يُردُونَ إِلَى أَشَدَ الْفَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴾ يَعْفَل عَمَّا الله بِعَلْقُل عَمَّا الله بِعَلْقُل عَمَّا الله بِعَلْول عَمَّا الله بِعَلْقُلْ عَمَّا الله بِعَلْمُ وَلَا مُن يَتَعْمُ الْعَذَابُ وَلا يُخَلِق عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلا عُمْ يُصَوْونَ إِلَى أَشَدَ الْمِنَابِ عَلْفَ هُمُ الْعَذَابُ وَلا يُخْوِن الْمَالِق هواه ويترك ما يخالف هواه ورغبته ، هذه صفة اليهود ومن حذا حذوهم مِن كل مَن يأخذ مِنَ الكتاب ما يوافق هواه ويترك ما يخالف هواه ويترك ما يخالف هواه . ويترك ما يخالف هواه .

وفي الآية الأخرى: ﴿أَفَكُلُمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ (سورة البقرة: ٨٧) أي: إذا جاءهم الرسول بما يوافق أهواءهم قبلوه، وإذا جاءهم بما يخالف أهواءهم رفضوه، ثم يكون موقفهم مع هذا الرسول الذي جاءهم بما لا يهوونه: إما أن يكذبوه، وإما أن يقتلوه، والعياذ بالله.

وفي هذا عظة للمسلمين أن لا يفعلوا مثل فعلهم، فيصيبهم مثل ما أصابهم.

#### المسألة الثامنة عشرة بعد المانة الإيمان ببعض الرسل دون بعض

التَّفْرِيقُ بَيْنَ الرُّسُلِ.

#### الشرح

التفريق بين الرسل بالإيمان ببعضهم والكفر بالبعض الآخر من صفة أهل الكتاب خاصة، أما الوثنيون والمشركون فلا يؤمنون بالرسل أصلاً، بل يكفرون بالرسل جميعًا، أما اليهود فإنهم كفروا بعيسى بن مريم عليه السلام، وكفروا بمحمد عليه أن الرسل والنصارى كفروا بمحمد عليه أن أن الرسل والنصارى كفروا بمحمد عليه أن أن الرسل طريقتهم واحدة ودينهم واحد، وهم إخوة، فمن كفر بواحد منهم فقد كفر بالجميع، فالحجة التي مع الرسل الذين آمن بهم؛ فلا فلحجة التي مع الرسل الذين آمن بهم؛ فلا يفرق بينهم، وله ذا يقول جل وعلا: ﴿قُولُوا آمنًا بِالله وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَبِهمْ لا نُفْرَقُ بَيْنَ أَحَد مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ (سورة البقرة: ١٣٦١)، ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبِهِ مِن رَبِه مِن رَبِهُ وَرُسُله لا نُفْرَقُ بَيْنَ أَحَد مِن رُسُله ﴾ (سورة البقرة: ١٣٦٥)، المَّمْ رُسُله ﴾ (سورة البقرة: ٢٨٥).

ولا نفرق بين أحد من رسله، فالإيمان بالرسل هو أحد أركان الإيمان الستة، التي جاءت في حديث جبريل، لما سأل رسول الله عليك الله عليك فقال: فأخبرني عن الإيمان، قال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، (۱).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٠). ومسلم (١٠).

ولا يكفي الإيمان ببعضهم، بل لابد من الإيمان بهم جميعًا، وإلا فمن كفر بواحد منهم فهو كافر بالجميع، ولهذا يقول جلَّ وعلا: ﴿كَذَبَتْ قَوْمُ نُوحِ الْمُرْسَلِينَ﴾ (سورة الشعراء:١٠٥)، ﴿كَذَبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ﴾ (سورة الشعراء:١٠٥)، ﴿كَذَبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ﴾ (سورة الشعراء:١٤١)، مع أنهم ما كذبوا إلا نبيَّهم، فلما كذبوا نبيَّهم كانوا مكذبين لجميع الرسل.

#### المسألة التاسعة عشرة بعد المانة المحاجة فيما ليس لهم به علم

مُخَاصَمَتُهُمْ فِيمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ.

#### الشرح

أي: أن أهل الجاهلية يجادلون ويخاصمون فيما ليس لهم به علم. والواجب أن الإنسان لا يجادل إلا بعلم، أما ما لا يعلمه فإنه يسكت عنه، قال تعالى: ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ﴾ (سورة يونس:٣٩) يعني: وحقيقته التي يؤول إليها. وهذا يتضمن ناحيتين:

الناحية الأولى \_ أن الإنسان لا يدخل فيما لا يعلم، ولا ينكر ما لا يعلم، بل يقول: الله أعلم؛ ولهذا يقول الله لنبيه محمد عَلَيْكُمْ : ﴿ وَقُل رَبِ زِدْنِي عِلْما ﴾ (سورة طه: ١١٤). فالإنسان لا يدعي أنه أحاط بالعلم، بل يتقاصر، ويعرف قدر نفسه، ولو كان عنده علم كثير، فما خفي عليه أكثر، والله جلَّ وعلا يقول: ﴿ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴾ (سورة يوسف: ٧١) حتى ينتهى العلم إلى الله سبحانه وتعالى.

الناحية الثانية \_ أنه لا ينكر الشيء الذي يعلمه غيره، فإذا كان عند غيرك علم خفي عليك، فلا تنكر ما عند غيرك، فما أحد من البشر أُعطي العلم كله، ولهذا يقول العلماء: هذه العبارة التي يكررونها دائمًا: «مَنْ حَفِظ حجة على مَنْ لم يحفظ».

والدهريون والمشركون ومعطلة الصفات وسائر أهل الضلال، أنكروا ما أنكروه؛ لجهلهم به، وكونه لا تدركه عقولهم؛ لأنهم لا يؤمنون بالغيب، وبنوا مذاهبهم على القياس الفاسد، فضلوا عن سواء السبيل.

#### المسألة العشرون بعم المانة تناقضهم في اتباعهم لغيرهم

دَعْوَاهُمُ اتَّبَاعَ السَّلَفِ مَعَ التَّصْرِيحِ بِمُخَا لَفَتِهِمْ.

#### الشرح

عامة اليهود والنصارى، وأهل الضلال من المنتسبين إلى الإسلام كلهم يدَّعون أنهم يتَّبعون مَنْ سبقهم من المؤمنين قبلهم، فاليهود يدَّعون أنهم من أتباع موسى عليه السلام ومن آمن به، والنصارى يدَّعون أنهم يتبعون المسيح عليه السلام ومن آمن به، وأهل الضلال من هذه الأمة يدعون أنهم يتبعون سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأتباعهم، وأن ما هم عليه هو مذهب السلف.

وليس كل من ادَّعى أنه على مذهب السلف أو علي منهج السلف تكون دعواه صحيحة؛ حتى يعرض ما عنده على منهج السلف الصالح، فإن طابق فهو على منهج السلف، وإن خالف فإنه ليس على منهج السلف، وإن ادعى هذا. كل الطوائف الضالة الآن تدَّعي أنها على مذهب السلف، ولكنهم ليسوا على منهج السلف؛ لأنهم لا ينطبق عليهم قول الرسول عليهم ألى ضابط مذهب السلف .: من كان على مثل ما أنا عليه واصحابي، (۱). هذا الذي يكون على منهج السلف. أما من خالف هذا فإنه ليس على منهج السلف، وإن ادَّعى ذلك، والعبرة ليست

<sup>(</sup>١) تقدم ص ٩٣.

بالدعوى، وإنما العبرة بالحقيقة، فالذين يدَّعون السلفية كثيرون، لكن لابد من عرض ما هم عليه على منهج السلف الصالح، فإن طابق فهذا حق، وإن خالف فإنهم ليسوا على منهج السلف الصالح.

وكذلك الذين ينتسبون إلى المذاهب الأربعة وهم يخالفون الأئمة في الاعتقاد، فانتسابهم غير صحيح؛ لأنهم خالفوهم في أهم الأشياء وهي العقيدة.

#### المسألة الدامية والعشرون بعم المائة الصدأ عن سبيل الله

صَدُّهُمُ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ.

#### الشرح

الصد عن سبيل الله: هو صرف الناس عن الدخول في دين الله، وهذا عمل الكفار قديًا وحديثًا، من يهود ونصارى ومشركين، فمن مناهج الجاهلية في كل زمان ومكان: الصد عن سبيل الله، والفرق الضالة الآن على هذا النهج، تحاول تضليل المسلمين، وجلبهم إلى نحلهم الباطلة، وكذلك اليهود والنصارى، لايزالون يحاولون صد المسلمين عن الإسلام، ويقولون: تعالوا نتحاور فيما بيننا، ويقولون بحرية الأديان. هذا من الصد عن سبيل الله عزَّ وجلَّ، هل نحن على شك من صحة ديننا وبطلان دينكم حتى نتحاور معكم؟! لسنا على شك من ديننا، وبطلان ما أنتم عليه.

فهؤلاء يريدون من هذه الدعايات الحبوار بين الأديان، والتعباون بين الأديان، يريدون به الصد عن سبيل الله، هذا مرادهم، وهذا مقصدهم، ولايزال الكفار إلى الآن يحاولون إضلال المسلمين، ويقتلونهم، ويشردونهم، ويعذبونهم، من أجل دينهم وصدهم عنه.

وهم الذين يقولون: نتحاور فيما بيننا، ويقولون بحرية الأديان والمعتقدات، لكنهم يقصدون أديانهم ومعتقداتهم، قال الله تعالى: ﴿وَوَدُوا لَوْ تَكُفُرُونَ﴾ (سورة المتحنة:٢)،

﴿ وَلا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا﴾ (سورة البقرة: ٢١٧)، ﴿ وَدُّوا لَوْ تَكُفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً﴾ (سورة النساء: ٨٩)، لكنهم يريدون لبس الحق بالباطل، ومساواة الدين الباطل بالدين الحق، شم لا يشبتون على هذا، بل يريدون إزالة الإسلام، فهم يقتلون المسلمين ويشردونهم من أجل أن يصرفوهم عن دينهم، ويريدون أن لا يبقى على وجه الأرض مسلم، هذه أمنيتهم، وهذا قصدهم.

### المسألة الثانية والعشرون بعم المائة موالاة الكمار

مَوَدَّتُهُمُ الكُفْرَ والكَافِرِينَ.

#### الشرح

من مسائل الجاهلية: أنهم يَودُّون الكفر والكافرين، كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك عن بني إسرائيل، أنهم اتخذوا الكفار أولياء، قال تعالى: ﴿تَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلُّوْنَ اللَّذِينَ كَفُرُوا﴾ (سورة المائدة: ٨٠).

وقد حرَّم الله موالاة الكفار، فقال تعالى: ﴿يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضِ وَمَن يَتَولَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴿ (سورة المائدة: ٥١). نهى الله المسلمين أن يفعلوا مثل ما فعل اليهود من موالاة الكفار ومحبة الكفار ﴿لا يَتَخِذ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْء إِلاَّ أَن تَتَقُوا مِنْهُمْ تُقَاقًا مِنْهُم (سورة آل عمران: ٢٨)، الأمر واضح في هذا، وأنه تجب معاداة الكفار والبراءة منهم ومن دينهم، والولاء والبراء من أعظم الواجبات في الإسلام.

## المسألة الثالثة، والرابعة، والنامسة والسادسة، والسابعة، والثامنة، والعشرون بعد المائة اعتمادهم على الخرافات

العِيَاهَةُ، والطَّرْقُ، والطُّيرَةُ، والكَهَانَةُ، والتَّحَاكُمُ إِلَى الطَّاغُوتِ، وَكَرَاهَةُ التَّزْويِجِ بَيْنَ العِيدَيْنِ.

#### الشرح

العيافة: زجر الطير، وكذلك الطيرة؛ لأنهم في الجاهلية كانوا يتشاءمون بالطيور؛ فإذا رأوها تطير على شكل يكرهونه تراجعوا عما عزموا عليه من أسفارهم وغيرها.

والله جلَّ وعلا أمرنا بالتوكل عليه وحده، والمُضِيِّ فيما فيه مصلحة للإنسان، وإذا أشكل عليه شيء من أموره، أو تردد في شيء، فإنه يصلي صلاة الاستخارة، ويدعو بعدها أن يهديه الله للصواب. وكذلك يستشير أهل الخبرة والمعرفة.

والطرق: الخَطُّ، يخط بالأرض، وهذا إنما يكون عند المشعوذين الذين يخطون في الرمل، ويقولون: سيحدث كذا، سيحدث كذا. وهذا من فعل الجاهلية؛ لأنه من ادِّعاء علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، وهو خَرْصٌ وتخمين، ولكن قد يقع ما قالوا، من باب الفتنة والاستدراج للناس، فالواجب تجنب هؤلاء والابتعاد عنهم.

والتحاكم إلى الطاغوت: هو التحاكم إلى غير كتاب الله تعالى وسنة رسوله التلام من القوانين الوضعية، وحكم العوائد، عوائد البادية وسوالفها، أو علم الكلام والقواعد المنطقية.

الجاهلية \* شرح مسائل الجاهلية

وكانوا في الجاهلية يتحاكمون إلى الطاغوت، وهو مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد، والمراد به هنا: مَن حكم بغير ما أنزل الله.

والواجب على المسلمين التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله عَلَيْ الله قال تعالى: ﴿ فَإِن تَنَازَعْـتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ﴾ (سورة النساء: ٥٩).

وكراهة التزويج بين العيدين: عيد الفطر وعيد الأضحى، هو من التشاؤم بالأيام المنهي عنه، وهو نوع من الطيرة. وقد شرع الله التزويج في جميع الأوقات، ما عدا حالة الإحرام بحج أو عمرة، ولا دخل للأيام في نجاح التزويج أو فشله، وإنما هذا بيد الله سبحانه وتعالى.

والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمَّد وعلى آله وصحبه أجمعين

## الفهرس

| بضحت | الموضــوع                                               |
|------|---------------------------------------------------------|
| ٥    | قدمة                                                    |
| ٧    | قدمة الشيخ محمد بن عبد الوهاب                           |
| ٧    | داية الشرح                                              |
| ٨    | -<br>لمراد بالكتابيين                                   |
| ٨    | ر<br>لمراد بالجاهلية                                    |
| 11   | ر                                                       |
| ۱۳   | ء                                                       |
| ١٤   | المسألة (١) : دعاء الأولياء والصالحين                   |
| * *  | -<br>المسألة (٢) : تضرق أهل الجاهلية في عباداتهم ودينهم |
| 44   | المسألة (٣): اعتبارهم مخالفة ولي الأمر فضيلة            |
| 27   | -<br>المسألة (٤) : التقليد الأعمى ومضاره                |
| ٤.   | المسألة (٥) : الاحتجاج بما عليه الأكثر                  |
| ٤٢   | المسألة (٦) : الاحتجاج بما عليه الأقدمون                |
| ٤٤   | المسألة (٧) : الاستدلال بما عليه أهل القوة              |
| ٤٨   | المسألة (٨) : الاستدلال بأن ما عليه الضعفاء ليس حقًا    |
| ٥.   | المسألة (٩) : اقتداؤهم بفسقة العلماء وجهاًل العباد      |
| ٥٣   | المسألة (١٠) : رميهم أهل الدين بقلة فهمهم وعدم حفظهم    |
| ٤٥   | المسألة (١١) : اعتمادهم على القياس الفاسد               |
| ٤٥   | الهسألة (١٢) : إنكار القياس الصحيح                      |
| ٥٧   | الهسألة (١٣) : الغلو بأمل العلم والصلاح                 |
| ٥٩   | المسألة (١٤) : نفيهم الحق وإثباتهم الباطل               |

| صفحة | المُوضــوع                                                         |
|------|--------------------------------------------------------------------|
| ٦.   | الهسألة (١٥) : اعتدارهم عن قبول الحق بعدر باطل                     |
| 77   | المسألة (١٦) : اعتياض اليهود عن التوراة بكتب السحر                 |
| ٦٤   | الهسألة (۱۷) : نسبتهم الباطل إلى الأنبياء                          |
| 77   | الهسألة (١٨) : انتسابهم إلى الأنبياء مع مخالفتهم                   |
| ٦٧   | الهسألة (١٩) : عيب الصالحين بفعل بعض المنتسبين إليهم               |
| 79   | المسألة (٢٠) : اعتقادهم أن أفعال السحرة والكهان من كرامات الأولياء |
| ٧١   | الهسألة (٢١) : تعبدهم الله بالصفير والتصفيق                        |
| ٧٢   | المسألة (٢٢) : اتخاذهم الدين لهواً ولعباً                          |
| ٧٣   | المسألة (٢٣) : الاغترار بالدنيا                                    |
| ٧٥   | المسألة (٢٤) : زهدهم في الحق إذا كان عليه الضعفاء                  |
| ٧٦   | المسألة (٢٥): الاستدلال على كون الشيء باطلاً بسبق الضعفاء إليه     |
| ٧٨   | الوسألة (٢٦) : تحريف أدلة الكتاب بعد معرفتها                       |
| ۸٠   | الهسألة (٢٧) : تأثيف الكتب الباطلة ونسبتها إلى الله                |
| ۸١   | الوسألة (٢٨) : رفض ما عند غيرهم من الحق                            |
| ۸۳   | الهسألة (٢٩) : لا يعملون بقول من يزعمون أنهم يتبعونهم              |
| ٨٤   | المسألة (٣٠): الأخذ بالافتراق وترك الاجتماع                        |
| ٨٦   | الهسألة (٣١) : عدواتهم للدين الحق ومحبتهم للدين الباطل             |
| ٨٩   | الهسألة (٣٢) : كفرهم بالحق الذي مع غيرهم ممن لا يهوونه             |
| 97   | الهسألة (٣٣) : تناقضهم في الإقرار والإنكار                         |
| 93   | المسألة (٣٤) : كل فرقة تزكي نفسها دون غيرها                        |
| 90   | المسألة (٣٥) : تقريهم إلى الله بفعل المحرم                         |
| 97   | المسألة (٣٦) : تقريهم إلى الله بتحريم الحلال وتحليل الحرام         |
| 99   | المسألة (٣٧) : اتخاذهم الأحبار والرهبان أرباباً من دون الله        |
| 1.   | ُ <b>المِسألة</b> (٣٨) : إلحادهم في أسماء الله وصفاته              |

| د القهــرس                                                         | Y 1 V ~ |
|--------------------------------------------------------------------|---------|
| الموضــوع                                                          | صفحت    |
| لمسألة (٣٩) : الإلحاد في أسماء الله تعالى                          | 1.4     |
| لهسألة (٤٠) : جحود الرب سبحانه وتعالى                              |         |
| لهسألة (٤١) : وصف الله بالنقص                                      |         |
| المسألة (٤٢) : المشرك في الملك                                     |         |
| المسألة (٤٣) : جحودهم لقدر الله                                    |         |
| المسألة (٤٤) : الاعتدار عن كفرهم بأن الله قدره عليهم               |         |
| المسألة (٤٥) : دعواهم التناقض بين شرع الله وقدره                   |         |
| المسألة (٤٦) : نسبتهم الحوادث إلى الدهر ومسسبتهم له                |         |
| الهسألة (٤٧) : كفرهم بنعم الله                                     |         |
| الهسألة (٤٨) : كفرهم بآيات الله جملة                               |         |
| -<br>الهسألة (٤٩) : كفرهم ببعض آيات الله                           |         |
| -<br>المسألة (٥٠) : جحودهم إنزال الكتب على الرسل                   |         |
| المسألة (٥١) : وصفهم للقرآن بأنه من كلام البشر                     |         |
| الهسألة (٥٢) : نفيهم الحكمة عن أفعال الله                          | 177     |
| المسألة (٥٣) : تحيلهم لإبطال شرع الله                              |         |
| المسألة (٥٤): الإقرار بالحق للتوصل إلى دفعه                        |         |
| المسألة (٥٥) : تعصبهم لما هم عليه من الباطل                        |         |
| -<br>الهسألة (٥٦) : تسميتهم التوحيد شركًا                          |         |
|                                                                    |         |
| الوسألة (٥٩) : تلقيبهم أهل الحق بالألقاب المنفرة                   |         |
| -<br>المسألتان (٦١،٦٠) : افتراء الكذب على الله والتكذيب بالحق      |         |
|                                                                    |         |
| -<br>المسائل (٦٣، ٦٤ ، ٦٥ ، ٦٦ ، ٦٧) : رميهم أهل الحق بما هم برءاء |         |

| صفحت | الموضــوع                                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------|
| 187  | المسألة (٧٠،٦٩) : زيادتهم في العبادة على ما شرعه الله ونقصهم منها      |
| ١٤٤  | المسألة (٧١) : تركهم ما أوجب الله عليهم من باب الورع                   |
| 120  | المسألتان (۷۳٬۷۲) : تقربهم إلى الله بترك الطيبات                       |
| ١٤٧  | المسألة (٧٤) : دعوتهم الناس إلى الضلال                                 |
| 189  | الهسألة (٧٥) : دعوتهم الناس إلى الكفر مع العلم                         |
| 101  | المسألة (٧٦) : المحكر الشديد لتثبيت الشرك ودفع الحق                    |
| 107  | المسألة (٧٧) : اقتداؤهم بمن لا يصلح للقدوة                             |
| 100  | المسألة (٧٨) : تناقضهم في محبة الله                                    |
| 107  | المسألة (٧٩) : اعتمادهم على الأماني الكاذبة                            |
| ۱٥٨  | المِسألة (٨٠) : غُلُوهُم في الأشخاص                                    |
| ١٦٠  | المسألة (٨١) : الغلو في آثار الأنبياء                                  |
| 177  | الهسألة (٨٢) : اتخاذهم لوسائل الشرك                                    |
| 178  | المسألة (٨٣) : عكوفهم عند القبور                                       |
| 177  | المسألة (٨٤) : تقريهم إلى الله بالذبح عند القبور                       |
| 177  | المسألتان (٨٦،٨٥) : احتفاظهم بآثار المظمين                             |
| 179  | الهسائل (٨٨،٨٧) ٨، ٩٠، ٩٠) : من خصال الجاهلية الباقية في بعض هذه الأمة |
| ۱۷۲  | الهسألة (٩١) : قيام مجتمعهم على البغي                                  |
| ۱۷۳  | الهسألة (٩٢) : الفخريفيرالحق                                           |
| 140  | الهسألة (٩٣) : التعصب الممقوت                                          |
| ۱۷۷  | الهسألة (٩٤) : اخذ البريء بجريمة غيره                                  |
| 149  | الهسألة (٩٥) : تعيير الرجل بنقص غيره                                   |
| ۱۸۰  | الهسألة (٩٦) : افتخارهم بأعمالهم الطيبة                                |
| ١٨٢  | الهسألة (٩٧) : افتخارهم بانتسابهم إلى الطيبين مع مخالفتهم لهم          |
| ۱۸٤  | الهسألة (٩٨) : افتخارهم بصنائعهم على من دونهم في ذلك                   |

| ** ** ***               | * القهـرس                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| صفعت                    | ا <del>لموض</del> ــوع                            |
| ١٨٥                     | المسألة (٩٩) : نظرتهم إلى الدنيا نظرة إعجاب       |
| 1A7 FA1                 | المسألة (١٠٠) : الاستدراك والاقتراح على الله      |
| \AV                     | المسألة (١٠١) : احتقارهم للفقراء                  |
| قاصدهم                  | المسألة (١٠٢) : اتهامهم لأهل الإيمان في نياتهم وم |
| : كفرهم بأصول الدين ١٨٩ | المسائل (۱۰۸،۱۰۳) (۱۰۸،۱۰۷)                       |
| ىلىن                    | المسألة (١٠٩) : تكذيبهم لبعض ما أخبرت به الرس     |
| 197                     | المسألة (۱۱۰) : اعتداؤهم على دعاة الحق            |
| 197                     | المسألة (١١١) : الإيمان بالباطل                   |
| 190                     | المسألة (١١٢) : تفضيلهم الكفر على الإيمان         |
| 197                     | المسألة (١١٣) : خلط الحق بالباطل ليُقبل الباطل    |
| 19V                     | المسألة (١١٤) : كتمان الحق مع العلم به            |
| Y · · ·                 | المسألة (١١٥) : القول على الله بغير علم           |
| Y · Y                   | المسألة (١١٦) : تناقض اقوائهم وتضاربها            |
| ۲۰۳                     | المسألة (١١٧) : الإيمان ببعض ما أنزل دون بعض .    |
| Y · o                   | المسألة (١١٨) : الإيمان بيعض الرسل دون بعض .      |
| Y·V                     | المسألة (١١٩) : المحاجَّة فيما ليس لهم به علم     |
| Y · A                   | المسألة (١٢٠) : تناقضهم في اتباعهم لغيرهم         |
|                         | المسألة (١٢١) : الصدعن سبيل الله                  |
| <b>717</b>              | المسألة (١٢٢) : موالاة الكفار                     |
|                         | المسائل (۱۲۳، ۱۲۲، ۱۲۵، ۲۲۱، ۲۲۱، ۲۲۱، ۲۲۱، ۲     |

تم بدمد اللّٰہ تعالی

### رسائل في

## الأخسلاق

- للإمام/أبي بكرالآجري
- أخسلاق العلماء
- الأخلاق والسير في مداواة النفوس للإمام/ ابن حزم الأندلسي
- جوامع الآداب في أخلاق الأنجاب للشيخ/ جمال الدين القاسمي
- للشيخ/ عبد العزيزبن عبد الله بن باز
- العلم وأخسلاق أهله
- للشيخ/ محمد بن صالح العثيمين
- مكارم الأخلاق

جمع وترتيب مصطفىٰ أمين عطا الله

> دار البصيرة الإسكندرية

# الإبتداع

### في مضار الابتداع

الشيخ علي محفوظ عضو هيئة كبار العلماء

اعتنى به وخرَّج احاديثه أبو مالك/ محمد بن حامد بن عبد الوهاب

> دار البهيرة الإسكندرية

## شَرْحُ الأَجُرُومِيَّتِ

للإمام أبي عبد الله بن محمد بن داود الصنهاجي الإمام أبي عبد الله بن محمد بن أبرُ أبي المنافقة المنافقة المنافقة

من دروس فضیلة الشیخ العلامة هُحمًد بن صَالح بن مُحدَّمِین رحمه الله تعالی

(مِنَ المُعلُومِ أَنَّ الشَّرْحَ الْمُتَلَقَّى مِنَ التَّقْرِيرِ لَيْسَ كَالشَرْحِ المُكْتُوبِ بِالتَّحْرِيرِ؛ لأَنِّ الأُولَ يَعْتَرِيهِ مِنَ النَّقْصِ وَالزِّيَادَةِ مَا لاَ يَعْتَرِي الثَّانِي)

> راجعه وعلق عليه وخرج شواهده أشرف بن علي بن خلف

> > دار البصيرة الإمكندرية

## سبلالسلام

#### الموصلة إلى بلوغ المرام

تابيف محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني

تم تخريج أحاديث الكتاب من كتب فضيلة الشيخ/ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله

اعتنى به مكتب دار البصيرة لخدمة التراث

دار البصيرة الإسكندرية

## المختارات السلطية من شروح

لشيخ الإسلام/ ابن تيمية

#### يحتوي على

- شرح فضيلة الشيخ/ عبد الرحمن بن ناصر السعدي
  - شرح فضيلة الشيخ/ محمد خليل هراس
- شرح فضيلة الشيخ/ عبد العزيز المحمد السلمان
  - شرح فضيلة الشيخ/ عبد العزيزبن باز
- شرح فضيلة الشيخ/ محمد بن الصالح العثيمين
- شرح فضيلة الشيخ/ صالح بن عبد العزيز الفوزان

[لأول مرة تُجمع هذه الشروح بين دفتي كتاب واحد]

جمع وترتيب مصطفى أمين عطا الله

> دار البصيرة الإسكندرية